

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



A.U.B.Library









FIAL

## بسم التراار من الرحيم

المحاضرة الحادبة والعشرون

كيف انتخب عمر \_ ترجمته \_ أول خطاب له — الفتوح في بلاد الفرس بدء القادسية

## ٧ ﴿ عمر بن الخطاب ﴾

كيف انتخب

لما مرض أنو بكر وأحس بدنو أجله رأى مصلحة المسلمين في أن ينتخب خليفتهم قبل موته وذلك ما يعبر عنمه بولاية العمد وكانوا بحسون دا مما بأن كثير بن يرون أ تفسهم أهلا للخلافة وهم أحق بها فاذا ترك النــاس من غير عهد انتبر عقد نظامهم وكان بري عمر بن الخطاب أجدر الناس بالخلافة ولكنه أحب أن يستشير فيه كبار الصحابة فدعا سبد الرحمن بن عوف وقال أخبر في عن عمر فقال بإخليفة رسول الله هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة فقيال أبو بكر ذلك لانه برا في رقيقاً ولو أفضى الأمر اليه لترك كثيرا مما هو عليه و ياأبا محمد قد رمقته فرأيتني إذاغضبت على الرجل في الشيء أراني الرضاعت وإذا لنت له أراني الشدة عليه لاتذكر ياأبا محمد مما قلت لك شيئاً قال نعم م دوا عمان بن عفيان فقيال ياً با عبد الله أخبر في عن عمر قال أنت أخـبر به فقـال أبو بكر على ذاك ياآبا عبـ د الله قال اللهم علمي به أن سريرته خبر من علانيته وأن ليس فينا مثله قال أبو بكر رحمك الله يا أبا عبد الله لا تذكر مما ذكرت لك شيئاً

التالي المالي

الهامية المادية والمشرول. كف التسر عر \_ ترجم – أول يتطاب له – التنوح في بلاد الهرس مدالتامية

《人心性出一》

لما من أو يكو وأحس بدنو أجل وأى مصلحة المسلون في أل منتف عليتم قبل مو ته وذلك ما يسر عنده ولا بة السهد وكانوا عو ف المعداة على اللهم على به أن سينه خير من الايمه وأذ المرابط قال افعل فقال له أبو بكر لو تركته ما عدوتك وماأدري لعله تاركه والخيرة له ألا يسلى من أموركم شيئاً ولو ددت أنى كنت خسلواً من أموركم وأنى كنت فيمن مضى من سلف

ولما تم له الرأى دعا به عان بن عفان فأملى عليه (بسم التقال حن الرحيم هـذا ماعهد أبو بكر بن أبى قحافة الى المسلمين أما بعد) - ثم أغمى عليه فكتب عمان - ( فانى قد استخلفت عليم عمر بن الخطاب ولم آلك خبراً ) م أفاق أبو بكر فقال اقرأ على فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت م أفاق أبو بكر وقال أراك خفت أن مختلف الناس إن افتات في غيرة على المعمول المعمول المعمول المعمول على الناس وزوجه أمها و بنت عميس ممسكته فقال لهم أترضون بمن أستخلف عليكم وزوجه أمها و بنت عميس ممسكته فقال لهم أترضون بمن أستخلف عليكم وزوجه أمها و بنت عميس ممسكته فقال العام أترضون بمن أستخلف عليكم وزوجه أمها و بنت عميس ممسكته فقال العام أترضون بمن أستخلف عليكم وزوجه أمها و بنت عميس محمد الرأى والا وليت ذا قرابة واني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمهوا له وأطيعوا فقالوا سمعنا وأطعنا

وكان بدء خلافة عمر بن الخطاب يوم الثلاثاء ٢٣ جمادي الثانية سنة ١٣ هـ ( ٣٣ أغسطس سنة ١٣٤م) ترجمة عمر

هو عمر بن الخطاب بن نفيل من بني عدى بن كعب بن لؤي وأمه حنتمة بنت هاشم بن الفيرة من بني مخزوم بن مظة بن مرة ولدا ثلاث عشرة سنة خات من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم . تربى على الشهامة والنجدة والجرأة وقول الحق لا برى فيه هوادة فلما تشرف رسول الله بالرسالة كانت سنه ٢٧ سنة ولما دعي الى الابسلام لم يكن في بدء أمره بالرسالة كانت سنه ٢٧ سنة ولما دعي الى الابسلام لم يكن في بدء أمره

いかい A 3 أن من في 5, مقتنعاً بصحة الرسالة فحارب الاسلام حرباشد يدة حتى كان ينال المسلمين منه أذى كابرحتي كانت هجرة الجبشة ورأى شدة تمسك المسامين بدينهم وتحمل الاذي ومفارتةالاوطان فكاذ ذلك مما دعاء الى أن يستمع الدوة بقاب مفتوح غامن وصدق وذهب الى رسول القصلي الله عليه وسلم في دار الارقمين أبي الارقم المغزومي التي كازالمملوز مستخفيز بهما وهناك أنلز إباله فكانتبه المسامين قو قو ذهب الى البيت الحرام النان لقريش تصديقه بالدين الالالامي وهناك أصابه من أذى المشركين ما كان يصيب اخرانه وكادوا بقالمو الهولا أن أجاردمنهم العاصي بن والل السهمي ولما كانت هجرة المدينة كان الناس بخرجون متسللين خينة أن بحبسهم أهلوهم أماهو فأدلن أنه مهاجر وقال من أراد أن تتكاهأ. ٩ فليلقني وراء هذا الوادي ثم خرج مهاجراً فلم يتبعه أحد وحضرمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهده كالهافلم بتخلف عن واحدة منها وكان كثيراً مايشير على الرسول فينزل القرآن موانقاً لما أشار وكان هو وأبو بكر ينزلة الوزيرين لرسول القاصلي الله عليمه وسملم وقد صاهره عليه السلام أتزوج بنته حفصة بعد أن تتسل تنها زوجها عولما لحق عليمه السلام بربه كان لممر أكبرالفضل في الاسراع ببيعة أبي بكرتطماً للنزاع في أمر الخليفة وخوفا أن يتشتت الامر وكازلابي بكر بمنزلةالوزيرالاول يشير عليه وبعينه وكان أبو بكر بحيل عليه فصل القضايا فكأله كان قاضيه وإن لم يتسم بادم القياضي وقيد أفادته صحبية أبيبكر الاناة في الامور وكثيرا غبرها

أول خطاب له

بعد أن بويع بالخلافة عقب وفاة أبي بكر صعد المنبر فقال هذه الكهات القصيرة وهي تنبيء من سياسته التي ساس بها المرب قال بعد أن حمد الله وأتنى عليه (إغا مثل الجلي كمثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده أين يقوده أما أنا فورب الكعبة لاحملنكم على الطريق) والجل الانف هو الجمل الذليل الموانى الذي بأنف من الزجر والضرب و يعطى ماعنده من السبر عفواً سهلا وهذا نشخيص حرن للامة الاسلامية لعبده فالها كانت سامعة مطيعة اذا أمرت التمرت وإذا نهيت انتهت و يقبع فلك المشولية الكبرى على قائدها فانه بجب عليه أن يقبصر حتى لا يوجه هذه الامة الى مافيه خطر على قائدها فانه بجب عليه أن يقبصر حتى لا يوجه هذه الامة الى مافيه خطر على قائدها فانه بجب عليه أن يقبصر حتى لا يوجه هذه الامة الى مافيه خطر على قائدها فانه بجب عليه أن يقبصر حتى لا يوجه هذه الامة الى مافيه خطر على ونهم بالبداهة أنه الطريق الا قوم فورب الكمبة لاحملنكم على العاريق و يقهم بالبداهة أنه الطريق الا قوم الذي لا اعوجاج فيه والعرب من شأن اختها الا كنفاء بدلالات الاحوال الذي لا اعوجاج فيه والعرب من شأن اختها الاكتفاء بدلالات الاحوال والفتوح في عهد عمر هي

في بلاد الفرس

لما صرف أبو بكر خالد بن الوليد الى العراق أمره أن يستخلف على البلاد المثنى بن حارثة الشبباني و يقرك عنده نصف الجنود فقعل خالد ما أمر به وأقام المثنى بالحيرة وهي دار أمارته وكان قد استقام أمر الفرس على شهر براز فوجه إلى المشنى جنيداً يقوده بهمن جاذويه فسار اليه المثنى والتقى به عند بابل وأوقع به وقعهة شديدة الهزم فيها بهمن وجنسه و وتتبع

الطلب الفل الى قرب المدائن بم عاد المثنى الى الحميرة وأبطأت عليمه أخبار أبي بكر وتوقع أن الفرس بجمعون له جموعاً لايقــدر على مقاومتها فخلف الجنديشيرين الخصاصية وخرج بحوالمدينة ليخبرأبا بكرخبر المسامين وأعدامهم وليستأذنه في الاستعانة بمن قد ظهرت نوبته وندمه من أهل الردةوليخبره أنه لم يخلف أحــداً أنشط الى فتال فارس وحرمها ومعونة المهاجرين منهم فقمدم المثنى وأبو بكرفي مرضه الاخمير فاستدعى عمر فقالله اسمع ياعمر ماأقول لك ثم اعمل به الي لارجو از أموت من يومي هـــذافان أنا ست فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى وان تأخرت الى الليــل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثني ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم وقد رأيتني متوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت ولم يصب الخلق بمثله وبالله لو أني أنيءن أمراللهوأمر رسوله لخذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المدينة نارآ وان فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد الى العراق فانهم أهله وولاة أمره وحده وأهسل الضراوة بهم والجراءةعليهم ومات أبو بكر من يومه فبعد أن دفنه عمر ندب الناس مع المثني وقال عمر كَأَنَ أَبَّا بِكُرْ قَـد عـلم أَنه يسوءني أَن أَوْ ر خَالُهُ آعَلَى العراق حـين أمرني بصرف أصحابه وترك ذكره :كان الناس بحجمون عن الخروج الى فارس لما في أنفسهم من عظمتها وشوكتها القيدعة فخطبهم الثني فقال\_أيها الناس لايعظمن عليكم هذا الوجه فانا قد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على خيرشقي السواد وشاطر ناهمو نلنا منهم واجترأ من قبلناعليهم ولهما ازشاءالله مابعدها : وقال لهم عمران الحجاز ليس لكم بدار الاعلى النجمة ولا يقوى

عليه أهله الا بذلك أبن الطراء (١) المهاجرون عن موعود الله سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورتكموها فانه قال (ليظهره على الدين كله) والله مظهر دينه ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الامم أبن عباد الله الصالحون ـ فكان أول منتدب للسير أبو عبيد بن مسعود الثقنى ثم قفاه رجلان سعد بن عبيد وسليط بن قيس فأمر عمر على هؤلاء المنتد بين أسبقهم اجابة وهو أبو عبيد وقال له اسمع من أصحاب وسول الله على الله عليه وسلم وأشركهم في الامر ولا تجتهد مسرعاً حتى تقبين فأنها الحرب عليه وسلم وأشركهم في الامر ولا تجتهد مسرعاً حتى تقبين فأنها الحرب فالحرب لا يصلحها الا الرجل الممكن الذي يعرف الفرصة والكف . فسار أبوعبيد بالجندوهو الامير حتى بلغ الحيرة ـ كان الفرس في ذلك العهد قد ولوا عليهم آزرميدخت ملكة واختارت هي رستم أحد عظاء الفرس قائداً عاماً للجنود الفارسية فدانت له الفرس عقب وروداً بي عبيد

كان أول ماصنعه رستم أن كتب الى دهاقين السواد ان يتو روابالمسلمين ودس فى كل رستاق رجلا ليتور بأهله وكان بمن أرسله جابان و ترسيمن القواد فاثاروا الناس من أعلى الفرات الى أسفله واجتمع جند عظيم قام فى النهارق (٢) لما رأى ذلك المثنى ضم اليه مسالحه وحدر وحيماجاء أبو عبيد أراح الجند قليلا ثم سار الى النمارق فحارب جابان ومن معه وهزم جنده وأسر جابان أسره رجل من عامة العرب من ربيعة فقسال له جابان وأسر جابان أسره رجل من عامة العرب من ربيعة فقسال له جابان وأسر جابان أسره رجل وفاء فهل لك أن تؤمنني وأعطيك كذا وكذا

<sup>(</sup>١) الطراء الغرباء وهم الذين يأثون من مكان بعيد (٢) موضع قريب الكرفة من ارض العراق

قال نعم قال ذادخلسنی علی ملسكه کم حتی يكون ذلك بمشهد منه فلسمل فاجاز أبو عبيد ما فعل الربعی ولما علم القوم أنه الرئيس كلموا فيه أبا تبييد نقال ما ترونی فاعلا معاشر ربيعة أبؤ منه صاحبكم وأفتله أنامعاذ الله مالزم بعض المسلمين فقد لزميم كلهم

لما النهزم الفرس ذهبو اللي كسكر (١) لاجئين الى نرسي فاجتمع اليه الجند الذين معه وذل جابان فتبعهم أبو عبيد والتقي بهم أسفل من كسكر فهزمهم وفاب علي عسكر نرسي وأرضه وأخرب ما كان حول معسكر هم من كسكر : وهناك جاءه الدهاة بين مسالمين فسالمهم وجاءوه بهدايامن أطعمة فارس وألو النها فلم يأ كل منها وتال بئس الرء أبو عبيد ان صحب قو مامن فارس وألو النها فلم يأ كل منها وتال بئس الرء أبو عبيد ان صحب قو مامن الده أهر قو ادماء هم دونه أو لم يهر قو ا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه لاوالله الده أهر قو ادماء هم دونه أو لم يهر قو ا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه لاوالله المرأ كل مماأ فاء القه عليهم الامثل ما يأ كل أوساطهم

لما جاء رسم خبر الهزيمة جهز جيثاً آخر عظما يقوده بهمن جاذويه وأعطاه الرابة الكبرى لفارس المدهاة درفش كايان وعرضها تمانية أذرع وطولها اننا عشر منراً من جلود النهرفسار اليه أبو عبيد حتى نزل المروحة (٢) موضع البرج والعاقول فبعث اليه بهمن اما أن تعبروا اليناوند تكم والعبود واما أن تدعونا نعبر اليكم فأشار الناس على ابى عبيد بعدم العبور فلجو ترك الرأى وعبر بالمسلمين فدارت رحا الحرب وفي آخر النهار قتل أبو عبيد الرأى وعبر بالمسلمين فدارت رحا الحرب وفي آخر النهار قتل أبو عبيد فالراب عبد فالرس فبادر رجدل من فالرس فبادر رجدل من

<sup>(</sup>۱) كورة واسمة كانت قصبتها قابل أن بحضر الحجاج واسطا خسر وسابور ثم صارت واسط قصبتها وميسان ودست مارت واسط قصبتها وميسان ودست واسط قصبتها الغرات الغربي نجاه قس الناطف وذلك بالنارب من الكوفة . وسان (۲) على شاطئ الفرات الغربي نجاه قس الناطف وذلك بالنارب من الكوفة

تقيف فقطع الجسر فانتهى النياس اليه والسيوف تأخيفهم من خلفهم فتهافتوا في الفرات فأصبب منهم يومئذ أربعة آلاف بين غريق وقتيل وحى المثنى ومن معه الناس حتى تقدالجسر وعبروا فأقاموا بالمروحة وهرب من الناس بشركير على وجوههم وافتضعوا في أنفسهم واستحيوا ممازل بهم و بلغت هذه المصيبة عمر نقال اللهم ال كل مسلم في حل مني أنافئة كل مسلم يرحم الله أبا عبيدلوكان عبر فاعتصم بالخيف أو نحبز اليناولم يستقل كل مسلم يرحم الله أبا عبيدلوكان عبر فاعتصم بالخيف أو نحبز اليناولم يستقل من رؤساء الجيش فأنهم نهوه عن الدور فيلم ينته والذي زاد تلك الغلطة تأثيراً ما فعله ذلك الرجل الإحق عبد الله من مرثد الثقني من قطعة الجسر عند مارأى جولة المسلمين وارادتهم العبور ولو لا ثبات المثني بن حارثة لهملك المسلمون عن آخر ه

لم يبق مع المئني من الجنو دالا القليل لا فدرة لهم على أن يحافظوا على مر آكر هم ولا أن بر دواعنهم هجمات عدوه و قد علم بذلك عمر نشرع يبعث الاسداد الى المثنى منهم جربر بن عبد الله البجلي في قومه من بني بجياة فلما علم المشنى بقدومهم طلب منهم أن يسيروا اليه حتى يقابلوه على البريب (١) و تقدمهم هو اليه في الروااليه وكان رستم قد أرسل الى المسلمين جنداً مع قائد اسمه ميران فوقف أمامهم و يفصل بين النريقين النرات فأرسل مهران الى المشنى بخيره بين أن يعمر بجنوده أو يعمر مهرات اليسه وكان الجواب طبعاً أن يعمر بجنوده أو يعمر مهرات الميسلم على الجواب طبعاً أن طلب من مهران العبور لا أن واقعة الجيس لم يمح أثرها

<sup>(</sup>١) نهركان بالمراق موضع الكوفة يأخذ من الفرات

بعــد فعبر الفرس واقتتلوا مع المسفين وكان ذلك في رمُضان وقــد أمر المثنى بالافطار فأفطروا وكانت تعبية الجيش خالدية فابصر المثنى رجلا يستوفز و يستنتل من الصف فقال مابال هذا قالو اهو ممن فرَّ توم الجسر وهو يريد أن يستقتل نقرعه بالرمح وقال لاأبالك الزم موقفك فاذاأ تاك فرنك فاغنه عن صاحبك ولاتستة تل قال الى بذلك لجدير فاستقتل ولز مالصف وكانت الحرب في هذهالموقعة منأشد ماصادفه الممونه ولالكثرة عدوهم ولكنهم اصطبروا صبراً جميلاً وكانت الهزيمة على الفرس بعد أن كاديفني قلب جنود ﴿ ولماشر عو افي الهزية سبقهم امتني الى الجسر فقطعه فارادو االعبور فلريمكنهم فذهبوا في البلاد مصمدين ومنحدرين بعدأن قتال منهم مأقدر بتئة الفوهما يؤثر عن المثني حكمه على نفسه في قطعه الجسر واحراجه العدو قال لقد عجزت عجزة وقي الله شرها بمسابقتي اباهم الى الجسر وقطمه حتى أحرجتهم فأبي غدير عائد فلا تمودوا ولاتقتدوا بي أبها الناس فانها كانت مني زلة لاينبغي احراج أحد الا من لا يقوى على الامتناع: تم أرسل الثني في أثر المنهزمين من اتبعهم الي أن وصلوا الى السبب (١) بعد أن عقد لهم جسراً: وكانت هذه الواقعة من الوقائم الكبرى التي أوقعت الرعب في قلوب أهدل فارس حتى سار المسدون فيما بين الفرات ودجاة لايمنعهم مانع لا يتف في وجوههم محارب

وأقام الثنى بعد ذلك يصعد ويصوب في الجزيرة ويبث السرايا للاغارة ومما يدل على تنبه عمر لما كان يحصل بين اوائك الجنود أن المثنى أرسل رجلين من بكر بن وائل في جند فأغاروا علىصفين وبها النمر

<sup>(</sup>١) كورة من سوادالكونة وها سيبان الاعلى والاسغل من طسوج سورا

وتغلب متساندين فأغاروا عليهم حتى رموا بطائفة منهم في الماء فالشدوهم فلم يقلموا عنهم وجعلوا ينادونهم الغرق النرق البرق وجعل عنيبة وفرات البكريان يذمران الناس و ينادونهم تغريق بتحريق يذكرونهم يوماً من أياءهم في الجاهلية أحرقوا نيه قوماً من بكر بن وائل في غيضة من الغياض م المنكنة والمحمين الهائشي وقد غرتوهم كانت المحربوز في كل جيش فكتب المين الى عمر بحافال متيبة وفرات يوم بني تغلب والماء فاستقدمهما محر فسألها فأخبر المأنهما قالاذلك وجه أنهمنا والمهما لم إنهما والمهما لم إنهما والمهما المنال والمهما المنال والموالم المنال والمهما المنال والمهما المنال والمهما المنال والمهما المنال والمهما المنال والمهما المنال والمنال والمنال المنال والمنال والمنال والمنال المنال والمنال والمنال المنال والمنال المنال والمنال المنال والمنال والمنالك والمنال والمن

🍑 أمرالقادسية (١)

نظر الفرس بعده زية مهران الى أنفسهم فوجدوا أنفسهم بضاء ونأمام العرب ورأوا أن الاختلاف الذي هذه مماسا عدالعرب على تقدمهم وانتصاراتهم فقالوا لوستم والفيرزان وهاعظمافارس والمتنافسان في أمر سلطالها أين يذهب بكما لم بعرج بكما الاختلاف حتى وهنما أهل فارس وأطعمافهم عدوه وانه لم يبلغ من خطر كاأن تقركا فارس على هذا الرأي وأن تعرضا ها اللهلكة ما بعد بفداد وساباط و تكريت الاللدائن والله لتجتمعان اولنبدأن بكمافيل أن يشمت بناشامت فرأي الرجلان أن كلام القوم حق فبحثا في نساء كسري وسرار يه عن عقب له بينهن فبعد لا أي و جدار جلا يدعى يز دجر دمن ولد شهر يارين كسرى وهو ابن بينها و بين الوين الديب أربه أميال وهي على المناوس المناوس كالمرى وهو ابن العذيب أربه أميال وهي على المناوس المناوس كالمرى وهو ابن العذيب أربه أميال وهي على المناوس كالمرى وهو ابن العذيب أربه أميال وهي على المناوس كالمرى وهو ابن العذيب أربه أميال وهي على المناوس كالمرى وهو ابن العذيب أربه أميال وهي على المناوس كالمراوس كالمراوس كالمراوس كالمراوس كالمراوس كالمراوس كالمراوس كالمروب كالمرى وهو ابن العذيب أربه أميال وهي على المراوس كالمروب كالمراوس كالمروب كالم

احدى وعشرين سنة فملكه الفرس واجتمعوا الميسه و تبدارى الرؤساء في طاعته ومعو نته وحينفذ سمى الجنود لكل مسلحة كانت لكري أوموضع موضع ثغر فسمى جند الحيرة والانبدار والمسالح والابلة ، بلغ المثدني ذلك كله فكتب به الى عمر ولم يصل الكتاب الي عمر حتى كفر أهل السواد من كان له عهد ومن لم يكن له عهد فغرج المثنى على حاميته حتى نزل بذي قار (١) تم جاءه كتاب من عمر يأمرهم بالانسحاب من بين أظهر الاعاجم والتفرق في المياه التي تلى حدود بلادهم فكان منزل المثنى ذا قار و نزل الناس بالجل (١) وشراف (٣) الى غضى وغضى حيال البصرة وكانوا بعيث يغيث بالمجل (١) وشراف (٣) الى غضى وغضى حيال البصرة وكانوا بعيث يغيث بالمجل (١) وشراف (٣) الى غضى وغضى حيال البصرة وكانوا بعيث يغيث بالمجل (١) وشراف (٣) الى غضى وغضى حيال البصرة وكانوا بعيث يغيث بالمجل (١) وشراف (٣) الى غضى وغضى حيال البصرة وكانوا بعيث يغيث

أماعر فركمت الى عمال العرب على الكور والقبائل في ذي الحجة سنة ١٣ لا تدعو أحداً له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأى الا انتخبتموه نم وجهتموه الى والعجل العجل وكان يريد توجيه جيش كيف الى العراق حتى يقاتل جموع العجم بجموع العرب فأما القبائل التي طرقها على مكة والمدينة فوافته بالمدينة وكذلك من كان من أهل المدينة على النصف ما يبنه وبين العراق وأما من كانوا أسفل منهم فانضموا الى المثني فلما تركامل ورود الجنود على عمر خرج بهم من المدينة حتى نزل على ماء يدعي ورود الجنود على عمر خرج بهم من المدينة حتى نزل على ماء يدعي عرورار (٤) فعسكر به ولا يدري الناس ما يريد أيسير أم يقوم وكانوااذا

<sup>(</sup>۱) ما البكر بن وائل قريب الكونة بينها و بين والمط (۲) موضع بالبادية على جادة طريق الفادسية الى ذبالة بينه و بين الفرعاء ١١٪ ميلا (٣) بين واقصة والقرعاء ومن شراف الى واقصة ميلان (٤) موضع على ثلاثة اميال من المدينة على طريق العراق

أرادوا ان يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف وكان عثمان يدعى في امارة عمر رديفاً والردف الرجل الذي يكون بعد الرجل فإذالم قدر هذان على علم شيء مماير يدون ثلثوا بالعباس بن عبد المطاب فضال عمان لعمر ماتريد فناديالصلاة جامعة فاجتمع الناس عليه فأخبرهم الخبروا نتظرما يقول الناس نقالت العامة سروسر بنا معكفدخل معهم في رأيهم وكره أزيدعهم حتى يخرجهم منمه في رفق فقال استعدوا وأعدوا فالبيسائر الاأن بجيء رأى أمثل منهذائم بعث الىأهل الرأى فاجتمع اليه وجو دالصحابة وأعلام العرب فاجتمع رأيهم جميعاً على أن يبعث رجلامن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم وبرميه بالجنود فاذكان مايرجو من الفتح والاأعاد رجلا وتدبجنداً آخر فنادى عمر الصلاة جامعة و بعث الى علىوكان قدخلفه على المدينة والىطلحة وكانعلى مقدمته ولما تكامل جمعهم قاللهم ان اللة قدجمع على الاسلام أهله ذألف بين القاوب وجعلهم فيه اخوانا والمسلمون فبما يينهم كالجسدلا بخلو منهشيءمن شي أصاب غيره وكذلك بحق على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم بين ذوى الرأى منهم فالناس تبعمان قاميهذا الامر مااجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوافيه تبعألهم ومنأقام بهذاالامر تبعلاولي رأبهم مارأ والهمورضوابه لهم من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعاً لهم أيها الناس الى اعاكنت كرجل منكم حتى صرفنى ذووالرأي منكمءن الخروج فقدرأيت أن أفهم وأبعث رجلاو تدأحضرت هذاالامرمن قدمت ومنخلفت ( بريد عليـاً وطلحة ):وهذاالخطافيبين ما كان يدور في رأس عمر من النظام الشوري و يوضح الاساس

النظام. ثم أجال معهم الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش العظيم واتفق الرأى أخبراً على تولية القائد العظيم سعد بن أبنى وقاص الزهرى القرشى وكان فى ذلك الجيش حد الامة العربية فان عمر لم يدع رئيساً ولا ذا شرف ولا ذا رأى ولا ذا سطة ولا خطيباً ولا شاعراً الارماه به فرماهم بوجوه الناس وغرره

المحاضرة الثانية والعشرون تمام القادسية \_فتح المدائن

ثم أمر سعداً بالمسير وقال اذا انتهيت الى زرود (١) فأتزل بها فسار حتى اذا وصل الى زرود نرل بها وتفرق الجنود فيا حولها من أمواه نميم وأسد وانتظر اجتماع الناس وأمر عمر وفي ذلك الوقت مات المثنى بن حارثة من جراحة كانت أصابته وقبل وفاته أرسل الي سعد وصيته لانه قد اختبر أمر العجم قبله أوصاه أن يقاتل الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدر من أرض العجم فال يظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراهم وأن تمكن الاخرى فاؤا الى فئة ثم يكونون أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم الى أن يرد الله الكرة لهم . ثم سار سعد من زرود حتى أني شراف وفيها جاءه كساب من عمر يقول فيه اذا جاءك رود حتى أني شراف وفيها جاءه كساب من عمر يقول فيه اذا جاءك كتابي هسذا فعشر الناس وعرف عليهم وأمر على أجنادهم وعبهم ومر رؤساء المسلمين فليشهدوا وقدره وهم شهود ثم وجههم الى أصحابهم وواعدهم القادسية واكتب الي بالذي يستقر عليه أمرهم فنعل سعدما أمر وواعدهم القادسية واكتب الي بالذي يستقر عليه أمرهم فنعل سعدما أمر

<sup>(</sup>١) رمال بين التعلمية والخزيمية على طريق الحاج الى السكوفة

به فقدر الناس وعباهم بشراف وأمر أمراء الاجتماد وترف العراف فعرف على كل عشرة رجلا وأمر على الرايات رجالا من أهل السابقة وتشر الناس وأمر على الاعشار رجالا من الناس في الاسمالام وولى الماس وأمر على الاعشار رجالا من الناس في الاسمالام وولى الحرب رجالا فولى على مقدما نهاو مجنباتها وسافتها ومجرد لنهاو طلائمها ورجابها وركبانها فكان أمراء التعبية بلون الامير ويليهم أمراء الاعشار ثم أصحاب الرايات ثم القواد رموس القبائن ولم يفصل سعد من شراف الاعلى تعبية وباذن عمر وهذا كتابه الذي أمره فيه بمبارحة شراف

أما بعدفسر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين وتوكل على الله واستمن به على أمرك كله واللم أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعديم فاضلة وبأسهم شديد وعلى بلد منيم وان كان سهلا كنو ود لبحوره وفيوضه ودآدله (١) الا أن توافقوا غيضاً من فيض واذا لقيتم القوم أوأحداً منهم فابدءوهم الشدواللفرب وإيا كم والمناظرة بلحو عهم ولا يخدعنكم فانهم خدعة مكرة أمرهم غير أمركم الا أن نجادوهم واذا انتهيت الى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الابواب لمادتهم ولما يدونه من تلك الابواب لمادتهم ولما يدونه من تلك الابواب لمادتهم ولما يدونه من تلك مسالحك على أنقامها ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المحر والجراع بينها ثم الزم كمانك فلا تبرحه فالهم اذا أحسوك أنفضتهم رموك المدر والجراع بينها ثم الزم كمانك فلا تبرحه فالهم اذا أحسوك أنفضتهم رموك

<sup>(</sup>١) الدآدي ما اسعمن التلاع وهي ما يل الماء

بجمعهم الذي يأتى على خيلهم ورجاهم وحده وجده فان أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لفتاله و نو يتم الامانة رجوت أن تنصر والمهم تم لا بجتمع لكم مثلهم أبداً الا أن بجتمع و اليست معهم قلو بهم وان تكن الاخري كان الحجر من ورائكم فانصر فنم من أدنى مدرة من أرضهم الى أدنى حجر من أرضكم ثم كنتم عليها أجراً و بها أعلم وكانواء نها أجبن و بها أجهل حتى يأتي الله بالفتح عليهم وبردلكم الكرة) وكتب اليه باليوم الذي برتحل فيه من شراف فسار سمد على تمييته والدكت بينه و بين عمر متواصلة

أم جاءه كتاب آخر يقول له فيه - واكتب الى أبن بلغ جمعهم ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم فانه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قاة علي بما هجمتم عليه والذي احتقر أمركم عليه فصف لنا منارل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر البها والجملني من أمركم على الجلية - فكتب اليه سعد بصفة البلدان القادسية بين الخلادي (١) والعثيق وان ما عن يسار القادسية بحرأ خضر في جوف بين الخرة بين طريقين فأما أحدها فعلى الظهر وأما الإخر فعلى شاطئ النهر يدني الحضوض (٣) يطلع بمن سلكه على ما بين الخورة (٤)

<sup>(</sup>۱) خنمدق سابور فی بر بة السكوفة حفره سابور بینه و بین العرب خوفا من شرهم واوله من هرت بشق طف البادیة الی كاظمه بما یسلی البصرة و ینفد الی البحر و بنی علیه المنظر والجراسق ونظمه بلداخ لیكون مانه الاهل النادیة من السواد (۲) ضبق (۳) نهر كان بین الحرة والفادسیة (۶) قصر كان بظاهر الحرة بناه أحدد ملوك العرب بالحدیرة و موالنمان بن امری، الفیس شرقیة الفرات وغر بید بسائین

والحيرة وانماعن عين القادسية الى الولجة فيض من فيوض مياههم وانجيع من صالح المسلمين من أهل السوادة بلى إلب الاهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لنا وان الذى أعدوا لمصادمتنا رستم فى أمثال له منهم فهم محاولون انغاضنا واقحامناو عن محاول انفاضهم وابرازهم وأمر القبعدماض وقضاه مسلم الى ماقدر لناوعلينا فنسأل القمخير القضاه وخير القدر في عافية — فكتب اليه عمر يأمر مبالمقام بالقادسية وكان مماحضه على الوفاء بالامانة قوله له الى قد ألقي في يأمر مبالمقام بالقادسية وكان مماحضه عن فاطر حوا الشك وآثر وا التقية عليه فان روعي أنكم اذا لقيتم المدوه زمتموهم فاطر حوا الشك وآثر وا التقية عليه فان الاعجمي ماكلمه به وكان عندهم أماناً فأجر وا ذلك مجرى الامان واياكم الاعجمي ماكلمه به وكان عندهم أماناً فأجر وا ذلك مجرى الامان واياكم والضحك الوفاء المان العجم واعلموا أني أحذر كم أن تكونوا وقوة عدوكم وذهاب رمحكم واقبال رمجهم واعلموا أني أحذر كم أن تكونوا شيناً على المسلمين وسبمالتو هينهم

كان الفرس قدا تفقو اعلى تولية رستم أعظم قو ادهم قيادة الجيش الذي يوجه و نه لحرب المسلمين فرضي بذلك وقبل أن يفصل بجنو ده بعث سعد دناة الى الملك حسب أمر عمر فاختار من جنده قو مأعليهم نجار ولهم آراء و نفر آلهم منظر وعليهم مهابة ولهم آراء فخر جوا من العسكر حتى جاؤا المدائن فاستأذنوا بالدخو ل على الملك فأذن لهم ومع بر دجر دو زراؤه و وجو دارضه فلما دخلوا عليه أمر هما لجلوس نم قال لترجها نه سلهم ماجاء بهم ومادعا هم الى غرز و ناو الولوع بالا د ناأمن أجل انا أجمناكم وتشاغلنا عنكا جرأ معلينا فر دعليه النمان بن عرف وكاذر أيس الو فد فذكر تار مخ

ذ إإ ع

ارسال الرسول وماكان منشأن العربمعيه ودخولهم فيدينهوقال بعدذلك تهأمر ناأن تبدأ بمن يلينامن الأمم فندعوهم إلى الانصاف فنحن ندعوكم الى ديننا وهو دين حسن الحسـن وقبح القبيح كله فان أبيتم فأمر من الشرهو أهون من آخرشرمنه الجزاء فازأيتم فالمناجزة فالأجبتم الىدينناخلفنافيكم كتاباللة وأقمنا كم عليه على أن تحكموا باحكامه ونرجع عنكم وشأنكم و بلادكم وان انقيتمونا بالجزاء قبلنامنكم ومنعناكم والاقاتلناكم فقال يزد جرد الى لاأعلم في الأرضأمة كانتأشق ولاأقل عددا ولاأسوأذات بين منكم قدكنانوكل بكمتري الضواحي فيكفوننا اياكم لاتنز وكمفارس ولانطمعون أن تقوموا لهم فان كازعددلحق فالريغر نكم مناوان كان الجهد قددعا كم فرضنالكم قوتاً الىخصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسو ناكم وملكناعليكم ملكا يرنق بكم فكت القوم فقام المنيرة بنزرارة الأسيدى فقال أيها الملك ان هؤلاء رءوس العرب و وجوههم وهمأشر أف يستحيون من الأشر اف وانحا يكرم الاشر اف الاشراف ويعظم حقوق الانشراف الاشراف ويفخم الأشراف الاشراف وليس كلماأر ـــ الوابه جمعوه لك ولاكل ماتكامت به أجابوك عليه وقد أحسنوا ولابحسن بمثلهم الاذلك فجاوبني لأكون الذي أبلذك ويشهدون على ذلك . أما ماذكرت من سوء الحال فها كان أسو أحالاً منا وأماجوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنانأكل الخنافس والجملان والمقارب والحيات فنريذلك طمامنا وأماللنازل فاتماهي ظهرالارض ولانلبس الائرض ولانلبس الاما غزلنامن أوبار الابل وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بمضنابعضاً ويغيير بعضنا على بعضوان كاذأحدنا ليدفن ابنته حية كراهية أن تأكل من طعاءنا فكانت حالناقبـل اليوم علىماذ كرتاك فبعثالة الينا رجـلاً معر وفانعرف نسبه وتدرفوجهه ومولده فأرضه خيرمن أرضناوحسبه خيبرمن أحسابنا وبيته أعظم بيوتنا وقبيلته خيرقبائلنا وهو بنفسمه كانخيرنا فيالحمال التيكاذنيها أصدقنا وأحلنا فدعانا الىأمر ذلم يجبه أحدأول منترب كاذله وكان الحليفةمن بعده فقال وقلناوصدق وكذبناو زاد ونقصنا فلم يقل شيثآالا كان فقذف الله في قلو بناالتصديقله واتباعه فصارفها بيننا و بينربالعالمين فياقال لنافهو قول الله وماأمر نا فهو أمر الله فقال لنا إن بكم يقول إني أناالله وحدى لإشريك لى كنت إذلم يكنشي وكلشي هالك إلاوجهبي وأناخلقت كلشي وإلى يصمير كلشيء وإذرحتي أدركتكم فبعثت اليكمه فالرجل لادلكم على السبيل القاماأ بجيكم بمدالموتمنعذابي ولاحلكم هارىدارالسلام فنشهدعليهأله جه بالحق من عند الحقوقال من تابعكم على هذا فلهمالكم وعليه ماعليكم ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية تممامنعوه مماته موندمنه أنفكج ومن أبي فقاتلوه فأنا الحكج بينكم فمن قتل منكم أدخاته جنتي ومن بقي منكم أعقبته النصرعلي من ناوأه فاختر اذشئت الجزيةعنيد وأنت صاغر واناشئت فالسيف أوتسلم فتنجى نفسك نقال كسرى أتستقبلني بمثل هذافقال مااستقبلت الامن كامني ولو كلمني غيرك لم استقباك به فقال لولاأن الرسل لاتقتل لقتلتكم لاشي الجعندي ثم قال اثنوني بو قرمن تراب فاحملوه على أشرف و ۋلاء تم سو قو ه حتى يخر جمن المدائن ارجموا الى صاحبكم فأعلوه أني مرسل اليهرستم حتي يدفنكم ويدفنه في خندق القادسية وينكل بكم وبعمن يمدتم أوردكم بلادكم حتى شغلكم في أنفسكم

ئىد.

اےعند

المالكر

. ای

كان ر

الهيا

- <u>L</u>a

· · · · · ·

قو د.

2.

200

الده

أحد

وكا

ماء

أشدىمانالكم ثم قال منأشر فكحفقال عاصم بنعمرو أنا فحملوه وقرالنراب عىءنقه فحمله حتى أنى راحلته فحمله عليه تم اروافأ نوا بالعراب سعدآ و بشروه بالظفر متفائلين فصل رستم من المدائن في تعبية كبري وعدد جنده ٢٠٠٠ ألف عدا من تبعهم وسارت طلائعه حتى أتت الحديرة فنزلت بها تمسار رستم حتى أتى النجف فمسكر بها والطلائع تسير أمامه ولم يزل الجيشان يتقار بان حتى كان رستم علىالعتيق وسعد أمامه وكانت بين الفريقين مراحلات قال المسلمون فيها لرستم كثيراً ومما قبل في مجلسه ماقاله المنيرة بن شعبة أحد الوفدفانه لما جاء جلسمع رستم على سرير دفو ثب المدالفرس وأنزلو دفقال لهم كانت تباننا عنكج الاحلام ولا أري قوماً أسفه منكج إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاً الا أن يكون محارباً لصاحبه فظننت انكم تواسون قومكم كما نتواسي وكان أحدن من الذي صنعتم أن تخبروني أنَّ بعضكم أرباب بعض وأنهذا الامرلايستقيم فيكم فالانصنعه ولم آنكم والكنكم دعوتموني اليوم علمت ان أمركم مضحل وأنكم مغلوبون وأن ملكالا يقوم على هذه الميرة ولا على هذه العقول فقار السفلة صدق والله العربي وقالت الدهاقين المدرمي بكلام لايزالعبيدناينزعون اليه قاتل الله أولينا ماكان أحمقهم حين كانوا يصفرون أمرهذه الامة

ثم اجتمع رستم أمره على عبور العتيق فسكره تم عبر هو وجنده وكان البريد بينه وبين المدائن متصلا بحيث تصل الاخبار الي يزدجره ساءة حدوثها وكان سعد قد عبأ الجيش وانتظمت حماته ولم يكن سعد مع المقاتلين لانه لم يكن يستطيع أن يركب لحبون كانت به فكان مقما بأعلى

القصر يشرف على النباس ويرمى بالرقاع فيها الامر والنهي الى خاله بن عرفطة وهو أسفل منه وكان الصف بجنب القصر ثم قام في النباس الخطباء فخطبوهم وحثوه على الصبر وكان وراءالفرس المتيق ووراء المسلمين الخندق وميدان الحرب بين ذلك وبعد أن أذن المؤذن بالظهر وأعوا صلائهم كبر سعد تكبيراته الثلاث التي كانت آخرها علامة بدء الحرب فبرز أهل النجدات فأنشبوا القتال وبرزغال بن عبد الله الاسدى وهو يقول

خال

انا

حتي

9 1/1

الدو

وود

ذلك

5-

قد علمت واردة المسائح ذات اللبان والبنان الواضح أنى سمام البطل المشايح وفارج الامر المهم الفادح وبرز عاصم بن عمرو وهو يقول

قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجبن اذ تغشاه الذهب الى امرؤ لامن بعنيه السبب مثلي على ملك يفريه العتب مع كبر سعد التسكيرة الرابعة وهي علامة الهجوم السام فزحفت الجنود واصطدمت صدمة هائلة وكان مما صعب الامر على المدلين فيدلة الفرس فانها لما حمل أصحابها خافتها الخيل فتفرقت فكادت بجيلة ان تؤكل حدين فرت عنها خيلها نقدارا فأعام مسمد بهنى أسد وكان لهم في ذلك عدن فرت عنها خيلها نقدارا فأعام سمد بهنى أسد وكان لهم في ذلك أعظم فخار ولرئيسهم طليحة الاسدى والم يكن المسلمين حيدلة في الفيدلة هذا اليوم الا أن أعدوا رماة النبل يرمون ركبان الفيلة فلما أعربت الفيلة من ركبانها عادت الى مواقفها فنفس عن بني أسد بعد الجهد الشديد من ركبانها عادت الى مواقفها فنفس عن بني أسد بعد الجهد الشديد فقد أصيب منهم خدمئة رجل وجالت المجنبات جولة خفيفة ولم يزل الفتال إلى أن مضي جزء من الليل وكان النجاح أظهر في صفوف الفرس

في هذا اليوم ويسمى يوم ارماث

وفي اليوم الثاني نقاوا القتلى والجرحى من الميدان فأما القتلى فدفنوهم وأما الجرحي فأسلموهم الى النساء بداوينهم وقبل الالتحام جاءت جنود خالد التى أمر عمر أبا عبيدة أن يصرفها الي العراق وأميرها هاشم بن عتبة ابن أبى وقاص فقوى بها المسلمون وكانوا قد جاءوا بالا بل وجلاوهاو برقعوها حتى صار لها شكل غرب وأطافت بها خيولهم تحيها فلقيت خيول الفرس من هذه الابل في اليوم الثاني مالقيت جنود المسلمين من الفيدات في اليوم الاول ولم يزل القتال بين الفريقين شديدا ألى نصف الليل ويسمي هدا اليوم يوم أغواث وكانت كيفة المسلمين فيه أرجح

وفي اليوم الثالث نقلت القتيلي والجرحي ثم اصطده تالجنود على حنق وفيلة الفرس تفعل فعلها في الخيول فانتدب لا كبرها رجلان من أصحاب النجدة فوضعا رمجهما في عيني الفيل و تفض رأسه نظر حسائسه وولى مشفره فنفحه أحدها بالسيف فرمي به ووقع لجنبه ثم فعلا مشل ذلك بفيل آخر فولي فو نب في العتيق فتبعه الفيلة فخرقت صفوف الفرس وكان ذلك مما أضعف قوتهم وقوى المسلمين وما زال القتال مشتداً حتى جاء الليل فلم ينفصل الفريقان وخشمت أصوات الناس فيلم يكن يسمع الاصليل السيوف وهربر الفرسان ورأي العرب والعجم أمراً يسمع الاصليل السيوف وهربر الفرسان ورأي العرب والعجم أمراً لم يروا مشله وما زال القتال مشتداً حتى أصبحوا والناس حسري لم يموا ليلتهم فيار القعقاع في الناس يقول لهممان الدبرة بعد ساعة لمن صبرها فاصبروا ساعة فما قام النام الظهيرة حتى انهزمت مجابتا الفرس

وانقرج القلب وكانت همة أصحاب النجدة موجهة الى سرادق رستم فلما رأي ذلك أراد الهرب فتبعه هلال بن علفة حتى قبض عليه وقتـله وصـعد على سريره ثم نادي فتلت رسـ تم ورب الكعبة فأطاف به الناس وكبروا وتنادوا فلمبكن للقاب بعد ذلك مقام وتتابعت الهزيجة وأخذوا الراية الفارسية وهي هرفش كابيان تم تقيعوا بقيــة المنهزمين حتى أجـــاوهم الى ما وراء القنطرة وكان اليوم الثالث من أيام القادــية يسمي،ومعماس وليلته تسمي ليلة الهرير ولمءرعلىالمسدين موقعة أشمد منها هولا لامع الفرس ولامع غيرهم قتل منهم فيها نحو عمانية آلاف فارس ومن الفرس نحو ثلاثين ألفاً فان الله نصر نا على أهل فارس ومنحهم من من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير الراءون مثمل زهائها فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبهموه ونقله عنهم الى المسلمين واتبعهم المساءوزعلي الانهار وعلى طفوف الاسجاموفي الفجاح وأصيب من المسامين سمدين عبيد القارئ وفلان وفيلان ورجال من المسلمين لانعلهم اللمهم عالم كانوا يدوون بالقرآن اذا جن عليهم الليل دوى النحل وهم آسادالناس لايشبههم الاسود ولم يفضل من مضيمنهم من بقي الا بفضل الشهادة اذ لم يكتب لهم) : كان عمر مشغول القلب جــداً بأمر القاد-ية فـكان في كل يوم بخرج متنسماً أخبارهم من حمين يصبح الى انتصاف النهار فيرجع الى أهله ومنزله وفي اليوم الذيورد فيــه البشير لقيــه عمر فسأله من أبن فأخابره فقال ياعب الله حدثني قال هزم الله العدو وعمر بجري وراءه

ويستخبره والآخر يسير علىنافته ولايعرفه حتى دخل المدينة فاذا الناس يسلمون عليه بأمرة المؤمنين فقال الرجسل فهسلا أخسبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين وعمر يقول لاعلياك ياأخي فقريء كتاب الفتح على الناس تم ورد عليه كتاب آخر من سعد يقول فيه ( ان أفواماً من أهل السواد ادءوا عهوداً ولم يقم على عهد أهل الايام لنا ولم يف به أحد علمناه الاأهل بانقيا وبسما وأهل ألبس الاتخرة وادعي أهل السوادان فارساً اكراهوهم وحشروهم فسلم بخا لفوا إلينا والم بذهبوا في الارض) ثم كتاب آخر يقول فيه ( ان أهل السواد جلوا نجاءنا من أمــاث بعهده ولم يجلب علينافتممنا لهمماكان بين المسلمين قبلنا وبينهم وزعموا ان أهمل السوادق لحقوا بالمدائن فأحدث الينا فيمن تم وفيمن جلا وفيمن ادعى انه الشكر دوحشر وعددنا قليل وقد كمر أهمل صاحنا وان أعمر لها وأوهن لمدونا تألفهم) فقام عمر فيالناس واستشارهم فماطلبه سعد فأجمعو اعلى أن الوفاء لمن أقام وكف لم يزده غلبه الاخيرآ وان من ادعى نصدق أووفي فبمنز لتهم وان كمذب نبذ اليهم وأعادوا صلحهم وان بجمل أمر من جمالا اليهم فان شاءوا دعوهم وكانوالهم ذمة وان شاءوا عواعلى منعهم من أرضهم ولم يعطوهم الاالقتال وان بخيروا من أقام واستسلم الجزاء أو الجلاء وكمذلك الفسلاح \_ فكتب عمر جواب الكتاب الاول يقول

(أما بعد فان الله جل وعلاأ نزل في كل شي رخصة في بعض الحالات لافي أمرين العدل في السيرة والذكر فأما الذكر فلا رخصة فيه في حالة

ولم يرض منه الابالكثير وأما العدل فلارخصة ذيه في قريب ولا بعيد ولافي شدة ولارخاء وان رؤى اينا نهوأ نوى وأطفأ للجور واقمع للباطل من الجور وان رؤى شديداً فهو أنكش للكفر فمن تم على عهده من أهل السواد ولم يمن عليكم بشيء فلهم الذمة وعليهم الجزية وأمامن ادعي أنهاستكره ممنالم بخالفهم اليكم أويذهب في الارض فلاتصدقوهم عاادعوامن ذلك الاان تشاءوا وانالم تشاءوافانبذاليهم وأبلغوه مأمنهم وكسبجواب الكتاب انثاني ( أما من أقام ولم يجل وليس لهم عهدفلهم مالاهسل العهد بمقامهم الم وكمفهم عنكم اجابة وكذلك الفلاحون اذا فصلوا ذلك وكل من ادعى ذلك وصدق فلهم الذمة وان كـدبوا نبذ الهم : وأما من أدان وجلا فذلك أمر جعله الله لـ يح فان شمئتم فادعوهم الى ان قيموا لكم في أرضمهم ولهم الذمة وعليهم الجزية وان كرهوا ذلك نأقهـ وا ما أفاء ألله عليكم منهم ) ــ نلمـا عادتكتبعمر عرضو اعلىمن يليهم ممن جلاو تنحيءن السوادان يتراجعوا ولهم الذمة وعليهم الجزية فتراجعوا وصارواذمة كمن تم ولزم عهده الاأن خراجهمأ ثقل أثقل فأنزلوا من ادى الاستكراه وهرب منزلتهم وعقدوا لهم وأنزلوا من أقام منزلة ذي العهد وكذلك الفلاحون ولم يدخلواني الصلح ماكان لاك كسرى ولاماكان لمن خرج معهم ولم يجبهم الي واحدة من اثنتين الاسلام أوالجزاء فصارت فيثاً لمن أفاءَ الله عليه فهي والصوافي الاولى ملك لمن أفاء الله عليه وسائر السواد ذمة وأخذوهم بخراج كسري وكات خراج كــرى على دوس الرجال على مافي أبديمــم من الحصــة والاموال ـ ولم يتأت قسمة ماكان لا لكرى ومن صوب معهم لانه كان متفرقا في السواد فسكان يليه لاهل الفيء من وثقوا به وتراضوا عليه كان عمر يتخوف أن يؤتي المسلمون من جهة الابلة لانهما لم تكن فتحت بعد فتخير فصيلة من الجيش عليها عتبة بن غزوان ووجهها الى الابلة لتمنع امداد فارس من هذا الوجه فساروا حتي أتوا المر بد مر بد البصرة فنزلوا هناك واختطوا مدينة البصرة ونزل الجند منازلهم فيها ومن هناك فتحوا الابلة وهي مرفأ فارس على خليج عان الموصل الى بحر الهند وكان فتحها في رجب من سنة ١٤ وصارت البصرة بعد ذلك مركزاً حربيا عظما تقصل منه الجود لحرب فارس الا أنها لم يتم عصيرها الاسنة ١٧ حينما مصرت الكوفة

أقام سعد بالقادسية شهر بن ليرتاح الناس ولينة ظرأ من عمر تم أجمعوا أمرهم على المسير الى قاعدة الملك فكان مما يلمب به الصبيان في العسكر وتلقيه النساء عليهم وهم على شاطىء العتيق أمركان النساء يلمبن به في زرود وذى قار وتلك الامواه حين أمروا بالسير في جمادي الى القادسية وكان كلاما أبدن فيه كالاوابد من الشعر لانه ليس بين جمادي ورجب شيء

العجب كل المحب بين جمادى و رجب أمر قضاه قد وجب بخبره من قد شجب تحت غيارو لجب

تم ان سعداً ارتحل وكان على مقد منه زهرة بن الحوية وكان معظم الجيش فرساناً ممسا غنموه من خيسل الفرس ولة يتهم في سمير هم جنود فارسمية برس وبها فل القادسية و بقايا رؤسا تهم وفيهم الهرمزان فحسار بهم حرباً غير طويلة مم بلغهم أن الجنود قد تجمعت لهم ببابل على الفرزان فسارواالبهم وهزموهم في أسرع من لفت الرداء فتقرق رؤساء الفرس فسار الهرمن ان بحو الاهو ازوخرج الفرزان الى نهاوند وصعد الباقون الى المدائن وقطموا الجسر . نأنام سعد ببابل أياما تم سير المقدمة مع زهرة حتى وصل بهرسير وهي المدائن الدنياعلى شاطي، دجلة الفرى وتلاحقت به الجنود وفي مقام سعد على بهرسير راسلته الدهاقين راضين أن يدفعو االجزية على أن يمنمهم السلون فرضي منهم سعد بذالك وصالحهم وسطير والمرسير شهر بن تم فتحوها بمدأن تركمتهامقاتلة العدو ودبرتالي المدائن القصوي الشرقية فلزلسمد بهر--ير وأنزل بها الجندثم دلهم أهل البـلاد على مخاصة يمــبرون منهــا الى الجهة الشرقية لانه لم يكن هناك مراكب يمم وعليهاالنياس فازالهُرس كانواقدضموهاالي الشاطيء الثاني وكان سعدقد أعد فصيلة محمي الفراض حتى يعير الجند تمأمر بالعبور نعبر الجندكله خوضاً والذي جعـــلـــعداً يــرع بذلك خوفهأن يزدجر دينقل كلمافي المدائن من ذخائره فحمله ذلك على السرعة والمخاطرة ولمارأي أهدل المدائن مايفعله المسلون دهشوا ولمركن منهم الا أن تركوا المدا تنوخرج يزدجرد هاربا على وجهه وذهب بعياله الى حلواذأما أهالي للدائن فأتأموا بها راضين بالجزاء والذمة

زل سعد القصر الابيض وهو يقول (كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأور ثناها قوماً آخرين) وصلي فيه صلاة الفتح وجعله مستجداً وفيمه تماثيل الجصر جال وخيل ولم يمتنع هو والسلون لذلك وتركوها على حالها وأتم معدالصلاة

توم دخولاللدائن لانهأراد المقاميها وكانت أول جمعة جمعت بالعراق جمعت جاءة في المدائن في صفر سنة ١٦ تم جمع سعد ما في خزائن كسرى من الاموال والغنائم وكان ذلك شيئا كشيرا وأصاب الفارس من المغنم اثناعشر ألفاً وكلهم كان فارساً ومعهم من الجنائب شي كثير نم قدم دو رالمدائن بين الناس وأوطنوها تمجمع الخسوأ دخل فيه كل شي أزاد أن يعجب منه عمر من تياب كسري وحليه وسيفه ونحوذلك وماكان يمجبالعرب أن يقعالهم ومما أرسله بساط ستون ذراتأني مثلهافيه طرق كالصور وفصوص كالانهاروخلال ذلك كالديروفي حافاته كالارض المزروعة والارضالمقبلةبالنبات في الربيسم من الحرير على قضبان الذهب وفوارة بالذهب والفضمة واشباه ذلك ولماورد الخس علىءمر قسمه على مستحقيه مم قال أشهر واعليّ في هــذا القطف فأجمع ملؤهم على أن قالو اقد جعلو اذلك لك فررأ يك الاما كالأمن على فاله قال ياأ مير المؤمنين الامركما قالوا ولم يبق الاالتروية انكأن تقبله على هذا اليوم لم تعدم في غدمن يستحق بهماليسله فقطعه عمر بينهم

وصدر بمد ذلك أمرعمر بولاية سعدبن أبي وقاص صلاة ماغلب عليه وحر به وولي النعمان وسو يدا ابني عمر بن مقرن الخراج الأول علي ما قت دجلة والثاني على ما سقى الفرات

المحاضرة الثالثة والعشرون

جلولاء \_تمصيرالكوفة والبصرة —فتح الجزيرة \_ الائهواز \_ غزوفارس من البحرين — فتحفارس \_ \_ فتح نهاوند ومابعدها

واقعة جلولاء

لماانهمي فلالفرس الى جلولاء كانتهيمفترق طرقهم إلىآذر بيجان والباب والى الجبال وفارس فتذامر واوقالوا ازافترقتم لمنجتمموا أبدآوهذا مكان يفرق بيتنافهلموا فلنجتمع للعرببه وانقاتلهم فانكازانا فهوالذيتر يد وانكانت ليناكناقد قضيناالذي ليناوأ بليناءذرآ فحصنوا جلولاءوا حتفروا الخندق حولها واجتمعوا هناك علىمهران الرازي وأقام يزدجرد فيحلوان وصار يمدهم بالرجال والإموال فأقاموا فيخندقهم وأحاطوابه الحساكمن الخشب الاعطرقهم فأرسل معدبالخبرالي عمر فأمر دأن يسرح البهم جيشأ أميره هاشم بن عتبة وعين له أمر اء تعبيته فقصل هاشم من المدائن في صفر سنة ١٦ (مارس سنة ٦٣٧) في اثني عشر ألفاً حتى نزل بجلولا وحاصر هاف كان الفرس يز احفون المسلمين ثم يعودون إلى خندتهم ولما طال المطال صمم المـــلمون على الهجوم عليهم في خندقهم واقتحامه فصادفوا في سبيل ذلك حرباً هاثلة كانوا يشبهونها بالحرب ليلة الهرير وانتهت بتغلب المسلمين على الخندق وكان بطل الهــجوم القمقاع بن عمر و ولمــا رأى الفرس أن لاطاةــة لهــم بمغالبة ذلك العمدو الشمديد أخذوا يمنة ويسرة هاربين وتركوا المدينمة فاحتلها المسلمون ثم أمر هاشم القعقاع أن يتبع المهزمين فتبعهم حتي وصل خانقين ولما بلنت الهزيمة يزدجرد بارح حلوان قاصداً الري فسار القعقاع حتى أنى حلوان فاحتاما وأقام بهما مرابطاً لانهاهي الثغرالذي يفصل بين السوادوالجبل وكان من رأى عمر فى ذلك الوقت أن يقتصر المسلمون على ما ملكوه من سواد العراق وقال فى كتاب له لوددت أن بين السواد ويين لجبل سداً لا يخلصون الينا ولا نخلص اليهم حسبنا من الريف السواد واثى آثرت سلامة المسلمين على الانفاال

كان سعد قد أرسل حساب المفنم والنيء مع زياد وكان هو الذي يكتب للنساس و بدونهم فلسا قدموا على عمر كلم زيادعمر فيما جاء له ووصف له فقــال له عمر هل تستطيع أن تقوم في الناس عثل الذي كلمتني به نقــال و الله. ما على وجه الازض شخص أهيب في صدري منك فـكيف لاأتوي على هذا من غيرك فقام زياد في الناس بما أصابوا وبما صنعوا وبما يستأذنون فيه من الانسياح في البلاد فقال عمر هذ الخطيب المصقع فقال زيادهذه بالجلة المأثورة ( الجندنا أطلقو ابالف لساننا ) ثم كتب من لسعد باقر ارالفلاحين على حالهم الامن حارب أوهرب منك الى عدوك فأدرك وأجر لهم ماأجريت للفلاحين قبلهم واذا كتبت اليك في قوم فأجر و أمثالهم مجر اهم وأعطاه الحرية في غير الفلاحين الوأرسل سمدمن للدائن فصيلة يقودها عبدالله بنالمعم لفتح تـكريت حين بلغه تجمع الفرس بهما وكان معهم فيها جمع كثير من العرب من ايادوتنلب والنمر فوصلت الفصيلة وقذ خندق الفرسحول تمكريت فحصرهم أربعين يومأ تزاحفوا فيها أربعة وعشرين زحفأ في جميعها يظفر المساءون وفي أثناء ذلك راسل ابن المعتم العرب لينضموا اليمه فأجابوه الى

ذلك وأسلموا فأعطام السلم وحينذال قال لهم (اذا سمتم تكبيرنا فكبروا) فأجابوه ثم أمر جنده بالهجوم على الخندق فهجموا معلنين التكبير فكبر العرب من تغلب وأياد والنمر ففان الفرس أن المسلمين جاءوهم من خلفهم فتبادروا الى الابواب التي عليهاجنود ابن المعتم فأصيب منهم كثير من بين أبديهم ومن خلفهم وبعد الانتصار أعطوا الفلاحيين من أقام منهم مشلما أعطى غيرهم من قبلهم

وأرسلت من المدائن فصياة أخرى يقودها ضرار بن الخطاب لفتح ماسبذان (١) فسار اليها وافتتحها عنوة وكان أهلها قد تطايروا الى الجبال فدعاهم ضرار الى الرجوع بعد أن أمنهم فعادوا وأقام بها وخرجت فصيلة ثالثة لفتح قرقيسا (٢) يقودها عمر بن مالك فافتتح فى مسيره هبت (٣) وفتح قرقيساء عنوة وأقرأهاها على الجزاء

و بذلك صار السواد كانه في يد المسامين فمهدوا طريقة ادارته وأقاموا الجنود مرابطة في الثنور بينهم و بين الجبال عصير الكوفة

كانت الرسل تردعلى عمر بعد هـذه الفتوح فيرى فى أوجههم تنيراً فقال عمر (والله ماهيئتكم بالهيئة التي أبدأتم بها ولقد قدمت وفودالقادسية والمدائن وانهم لكما أبدءوا فما ذيركم) قالوا وخومة البلاد فكتب الم سعد

<sup>(</sup>١) كورة بهاعدة مدر منها اربوجان عن يمين حلوان للقاصد الي همذان

 <sup>(</sup>۲) بادعلی نهرانحا بور قرب رحید قمالك بن طرق علی منه قراحخ و عندها مصب الحابور فی الفرات فین مثلث بین الحابور والفرات
(۳) بالد علی الفرات من نواحی بنداد فوق الا نبار مجاور دلا بریة

أخبرني ماالذيغير ألواذالعرب ولحومهم فكتب اليه سمداذالمربخددهم وكني ألوانهم وخومة المدالن ودجهاة \_ فكنباليه عمرأن العرب لايوافقها الاماوافتي إبلهامن البلدان فابمث السان وحذيفة رائدين فلير تادا منزلا برياً بحرياً ليس ينني ويينكم فيه بحر ولاجسر: فبعث سعدسامان وحذيفة يسديران غربي الفرات مرنادين حتيأ تياموضع الكوفة وهوحصباء ورمل أتياعلهما وفهادير اتثلاث فأعجبتهماالبقعة فلزلا فيهاوصلياو دعواتم كتباالي سعدبالخبر فأبلغه معد عمر فأمره أزيسمير بالجنو داليهافأرسمل سعد الىأمراء الثفو رأن يستخلفوا على الثغو رويسيروا اليه فنملوا فارتحل سعد بالناس من المدائن حتى عكر بالكوفة في المحرم سنة ١٧ ( يناير سنة ١٣٨ ) وكان بين وقعة المدائن ونزول المكوفة سنةوشهران وكان قدأ بقي بالمدالن جنداً ممن رضي الاقامة بهما وكانءمر يريدأن يقيموا ممسكر بن في خيامهم تمأذن لهم أن يبنوا بيو تأمن القصب فأصاب الكوفة حريق شديد فأذنء مرأن تبني باللبن وجعمل على بناء المدينة أباالهياج بنءالك الأسمدي وأوضحله مناهجها ومايليها وأزقتهافجمل المناهج أربعين ذراعاً ومايليها ثلاثين ومابين ذلك مشربن والازقة سبع أذرع وليس دون ذلك شيء وفي القطائع ستين ذراعاً

فأول ماأسس بالمدينة مسجدها فاختطوه تم قام في وسطه رام شديد النزع فرمي من عينه وشماله ومن بين بديه ومن خلفه تم أمر بالبناء و راء مواقع السهام و بني في مقدمة المسجد ظلة ذرعها مثنان على أساطين رخام كانت للا كاسرة سماؤها كأسمية الكنائس الرومية و بنوا لسمد محياله داراً ينهم اطريق منقب مثني ذراع وجعل فيها بيوت الاموالر والذي بنادله

فارسى كبناية الأكاسرة في الحيرة وجعل المناهج تخرج من أمام المسجد والشكل الذي وضعت عليه الكوفة بنبي عن نظام جميل لم يحجب عن العرب هو اء البادية لكثرة المناهج و اتساعها

وفي هذا الدام نفسه بنيت الابنية بالبصرة كابنيت بالكونة فهي وان ترلها المسلمون سنة ١٤ من الهجرة لم يتم تخطيطها و تأسيسها الأف السنة التي اختطت فيما الكوفة ومن هنا نشأ اختلاف الناس في الزمن التي مصرت فيه

وكانت تغور الكوفة فىذلك الزمن أربعة حلوان (١) وماسبذان وقرقبسا والموصل (٢) وأميرها عد بن أبي وقاص وكانت البصرة ثغراً له أمير خاص بعينه أمير المؤمنين

صارت الكوفة والبصرة من هذا التاريخ مركز بن حر بيين تفصل منهما الجنود لحرب العجم والكل منهما جنودخاصة فتح الجزيرة (٣)

فصلت من الكوفة ثلاث فصائل بأمر عمر احداها يقودها -بيل ابن عمدي لفتح الرقة والثانية يقودها عبد الله بن عتبائ الفتح نصبين والثالثة يقودها عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ والثالثة يقودها عابة بن الوليد لاخضاع عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ

<sup>(</sup>۱) فى آخر حدود السواد مما بلى الجبال من بقداد وكانت مدينة كبيرة عامرة (۲) مدينة على طرف دجلة ومقابله من الجانب الشرقي نينوى وهي من المدائن الاسلامية الحبري (۴) ما بين دجملة والفرات من جهة الشام يسمى جزيرة أقور تشتمل على ديار مضروديار بكر ومن امهات مدنها حران والرحاوالرقة ورأس عين و نصيبين وسنجاد والحابور وماردين وآمدوميا فارقين والموصل وغدير ذلك

وأمر عمر انكانت حرب أن يكون القائد العام عياض بن غنم وكان مقصد عمر من ذلك أن يكسر من شوكة الروم الذين ثاروا من الجزيرة قاصدين أبا عبيسدة بحمص فلما بلغهم توجه الجنود الى كورهم تفرقواكل الى كورته فكان في ذلك تخفيفاً على جنود الشام

فسار عباض حتى أتى الرهافصالحه أهلها على الجزية نم حراف فصالحت نم فتحت نصيبين تم أرمينية أما عرب الجزيرة فانهم لما وأوا الطلب خفوا وتركوا أرضهم وأوغلوا فى أرض الروم وبعد مراسلات بينهم وبين هؤلاء العرب قال المسلمون منهم لاتنفروا العرب بالخراج ول كن ضعفوا عليهم الصدقة التى تأخذونها من أمو الهم فيكون جزاء فانهم ينضبون من ذكر الجزاء فرضي عمر بذلك و بهذا قبل العرب أن يمودوا الى بلادهم ويقيموا الجزاء فرضي عمر بذلك و بهذا قبل العرب أن يمودوا الى بلادهم ويقيموا بها على ما قبل منهم

فتح الاهواز (١)

كانت الإهواز تناخم حدود البصرة وكان فيها الهرمزان وهو من سادات فارس وعظمائها وكان يغير على ما بيد المدين فأراد عنبة بن غزوان أمير البصرة أن يسبر له جنداً فاستمد سمد بن أبى وقاص أمير الكوفة فأمده فغرجت جنود البصرة وأمدادهم من أهل الكوفة فالتقت بالهرمزان بين ذات ونهر تبرى فهزمته ودحرته حتى جاز شاطىء دجيل فصار شاطىء دجيل فصار شاطىء دجيل بين المسلمين والهرمزان

<sup>(</sup>۱) مجموع كورعدها يا قوت عشراوهي سوق الاهواز ورامهر مزوايذج وعسكر مكرم وتستر وجندي سا يوروسوس وسرق ينهر تيري ومناذر

تم كاتبهم الهرمزان في الصلح فصالحوه على الاهواز كلها ومهرجان قذق (١) ماعدا ما أخذوه عنوة وجعلوا منافر ونهر تيري مسلحتين للبصرة فيهما الجنود مرابطين : تم حصل بدين رؤساء القوة المرابطة خلاف في حدود الارضين وقددنا ذلك الهرمزان الي نقض الصلح والاستعانة بالاكراد فابلغ عتبة أمير البصرة بذلك فأبلغ لاأمر عمر فأمر بتسيير الجنودلحرب الهرمزان وأرسل لهم امدادة فسارت الجنودالي الهرمزان وحار بوه عنم جسر سوق الاهواز وهزموه فتوجه إلى رامهرمز و بذلك اتسق للسلين جميع الاهواز إلى تــتر فراسلهم الهرمزان في الصلح مرة ثانية فاجابوه إلى الصلح على ما لم يفتحوه عنوة وكان عمر يتخوف أن يكون هذا النقض من الهرمزان لمظامة لحقت أهل الذمة فطلب من عتبة أن يرسل اليه وفدا" فيه عشرة من وجهاء الكوفة فأرسل عشرة فيهم الاحنف بن قيس قفا قدم على عمر قال له إنك عندي لمصدق وقدراً يتك رجلا فلخـبرني أان ظامت الذمة ألمظلمة نفروا أم لنبر ذلك فقال الاحنف لابل لغير مظلمة والناسءلي مأنحب قال فنعم اذا انصر فوا إلى رحالكم فانصر فوا وكتب إلى عتبة أعزب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن يدأل عليكم لغدر يكون منكم أو بغي فانكمانما أدركتم بالله ماأدركتم على عهد عاهدكم عليه وقد تقدم اليكم فيما أخذعليكم فاوفو ابعبه داللة وقومواعلي أمره يكن لكم عوناً و ناصراً

غزو فارس من البحرين

<sup>(</sup>١) كورة واسعة ذات مسدن وقري قرب الصيمرة من تواحى الجبال عن يمين الفاصدمن حلوان المراق الي همذان في تلك الجبال

كانالهلا و بنالحضر مى أميراً على البحرين العمر وكان العلا و يبارى سعد بن أبي و قاص فالما كانت حروب الردة طارة كر العلا و فاقر بالفضل فالما فاقر سعد بالقادسية و أزاح الا كاسرة و أخذ حدود ما يلى السو ادسر العلا الناصم عثالي الاعاجم يكون له به من الشهرة و السيادة ما السعد فندب أهدل البحرين الى فارس فندر عو اللى ذلك و فرقهم أجناداً فحملهم فى البحر بغيرا فن عمر لا يأذن الاحد فى ركوب البحر فازياً و تبدرت تلك الجنود فخر جو افى أصطخر (١) و بازائهم الهدل فارس فلما رأ و همالوا بينهم و بين سفنهم فلما رأى المسلون فالك اشتدت أهدل فارس فلما رأ و همالوا بينهم و بين سفنهم فلما رأى المسلون فالك اشتدت هيئم و قاتم الوائم ماروا بر بدون البصرة لانه قد حيل بينهم و بين الرجوع الى البحر بن فوجد و اشهر لك البصرة لانه قد حيل بينهم و بين الرجوع الى البحر بن فوجد و اشهر لك البصرة لانه قد حيل بينهم و بين الرجوع الى البحر بن فوجد و اشهر لك النارسي تدأخذ نابهم الطرق فعسكروا في وطنهم وامتنعوا

بلغ خدير ذلك عمر فاشتد غضبه على الدلاء وأرسل اليه يمزله وأمره بأقل الاشياء عليه وأبغض الوجوه اليه بتأمير سدمد عليه وقال له الحق بسهد فيهن قبلك فغرج بن معه نحو دعد وكتب عمر الى عتبة بن ذروان أمير البصرة أن يدير جنداً التخليص من أرسلهم الدلاء فانتدب عتبة من يسير فأجابه جمع من ذوى النجدة فخرجوا في اثنى عشر ألفاً وعليهم أبو سبرة بن أبى رهم فساحل بالناس لا بلقاه أحدد في طريقه حتى وافوا شهرك وهو آخذ على جنود البحر من طريقهم فقاتلوه وهزموه وخلصو الخوانهم وهذه هي النزوة التي شرفت بهانا بتقالبصرة وكانوا فضل نوابت الا مصار تم

<sup>(</sup>١) مدينة كبيرة بفارس وهي قاعدة كورة هماة بهذا الاسم وكانت قصبة ملك فارس حتى تحول اردشير الي جود

الكفئوا بما أصابوا وذهب أهمل البحرين عائدين الى بلادهم من طريق البصرة

ولما أحرز عتبة الأهواز وذلل فارس استأذن عمر في الحج فأذذله فلما قضى حجة استعفاه فأبي أن يعفيه وعزم عليه الميرجين الى عمله فالصرف فيات في بطن نخله فدفن به و بلغ عمر خبيره فمر به زائراً لقبره وقال اناقتلتك و لا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم وأثنى عليه بفضله و ولى عمر بدله المغيرة بن شعبة مفتتح سنة ١٨٨

فتحرامهرمن والسوسوتستر

لم يزل بزد جرد يثير أهل فارس (١) وهو بمرو فكتباليهم بذكر م الا حقاد و يؤنبهم على رضاه بغلبة العرب على سوادهم فتحرك من مكانباته أهل فارس والاهواز وتعاقدوا وتواثقوا على النصر فكتب امراء النغور الى عمر فكتب الى سعد امير الكوفة أمره أن يبعث الى الاهواز جندا الى عمر فكتب الى سعد امير الكوفة أمره أن يبعث الى الاهواز جندا كثيفاً يقوده النعان بن مقرن وأرسل الى أى موسي الاشعري وكان ولاه البصرة بعد عزل المغيرة أن يبعث جنداً الى الاهواز يقوده سهل بن عدي وأمير الجندين معالم وسهرة بن أى رهم فقصلت جنود الكوفة مع عدي وأمير الجندين معالم وسهر وبها الهرمزان خرج يقاتلها فهزم دوبها النعمان حتى اذا وصلت رامهر من وبها الهرمزان خرج يقاتلها فهزم دوبها النعمان حتى اذا وصلت رامهر من وبها الهرمزان خرج يقاتلها فهزم دوبها

لمخالو

وأجو

اللاث

<sup>(</sup>۱) فارس اسم لولاية واحدة وافليم منيع اول حدوده أمن جهة العراق ارجان ومن جهة كرمان الميرجان ومن جهة ساحل بحر الهند ميراف ومن جهة المند مكران واعظم مدنها شيراز وكورها المشهورة خمس (۱) اصطخر (۲) اردشمير خرة (۳) دار ايجرد (٤) سابور (٥) قباذ خرة

فترك رامهرمز ولحق بتستر فاحتل النعان رامهرمز تم توجهت الجنسود الى تمتروهناك توانقت جنود المصرين فحاصرواتمتر أشهرآوقتل في الحصار جماعة من ذوي النجدة وزاحفهم المشركون مدة الحصار عمانين زحفاً كانت الحرب فيهاسجالا وفي آخر زحف هزمت الفرس حتى دخلوا خنادتهم نم احتال المسلمون لدخول المدينة فدلوا على تقرة فيها منها تدخل المياه الىالبلد فلهدوا إلى ذلك المكان ومنه هجموا على المدينة فدخاو هابعمد جهماد عنيف فذهب الهرمزان الى القلعة ولمارأي شدة الامر عليه نادي متبعيه وقال أضع يدى في أيديكم على حكم عمر يصنع في كيف بشاء قالو ا فلك ذلك واستأسر لهم فملك المسدون بذاك تستر ثم أرسلو االطلائع لاخذ ماأحاط بهامن البلدان وأرسل أبو سبرة وفدا ألى عمر معهم الهرمزان فلما وصلوا اليالمدينية دخلوا على عمر وهو في المسجد نائم ودرته معلقة في يده فقال الهرمزان أين عمر فقالوا هو ذا فقال أين حرسه وحجابه قالوا ايس له حارس ولاحاجب قال فينبغي أن يكون نبيا قالو ابل يعمل عمل الانبياء فلما استيقظ عمر قالواله هذا ملك الاهواز فتال له عمر كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله فقيال بإعمر اناوإيا كمفي الجاهلية كان الله قد خلي بينناو بينكم فغلبنا كمإذ لم يكن مناولامعكم فلماكان معكم غلبتمو نافقال عمر إعاغلبتمو نافي الجاهلية باجتماعكم وتفرقناتم فالعمر ماعذرك وماحجتك في انتقاضك مرة بعيداً خري فقال أخاف أنافتلني قبسل أن أخبرك قال لانخف ذلك واستسقى ماء فاتي به في قددح غليظ فقال الومت عطشاً لم أستطع أن أشرب في مثل هددا فأتى به في اناء برضاه لجملت يده ترجف وقال ابي أخاف أن أقتل وأنا أشرب المماء فقال عمرلا

بأس عليك حتى تشربه فأكفأه فقال عمر أعيدوا عليه والانجمعواعليه القتل والمعطش فقال لا حاجة لى في الماء إعما أردت أن أحتامن به فقسال له عمر ابي قاتلك قال قد أمنتني فقال عمر كذبت فقال أنس صدق بإأمير المؤمنسين آمنته قلت له لا بأس عليك حتى تغير ني وقلت لا بأس عليك حتى تشربه وقال له من حوله مثمل ذلك فأقبل على الهرمران وقال خدمتني والله لا أنخدع الا لمسلم فأسلم ففرض له في العطاء على الفين وأنز له المدينة

أم قال عمر الموفد المل المسلمين يفضون الى أهـل الذمة بأذى وبأمور الها ما ينتقضون بكم فقالوا مانعلم الاوفاء وحسن ملكة قال فكيف هذا فقال له الاحنف باأمير المؤمنين أخبرك أنك نهيتنا عن الانسبياح فى البلاد وأمر تنا بالاقتصار على مافى أيدينا وأن ملك فارس حى بدين أظهر هوانهم لا يُرالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم ولم يجتمع ملكان فاتفقا حتى بخرج أحدها صاحبه وقد رأيت أنالم نأخذ شبئاً بمدشيء الا بانبما نهم وان ملكهم هو الذى يبمنهم ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن الما المنسح فى بلادهم حتى نزيله عن فارس ونخرجه من مملكته وعزامته فهنالك ينقطع رجاه أهل فارس : فقال عمر صدقتنى والله وشرحت لى الامر عن حقه نم قدمت الكنب فارس والحريث والله وشرحت لى الامر عن حقه نم قدمت الكنب فارس والحراب الله في عمر باجتماع أهل نهاوند : فكان ذلك مما جعل عمر يأذن بالانسياح على عمر باجتماع أهل نهاوند : فكان ذلك مما جعل عمر يأذن بالانسياح

## فتح نهاوند (۱)

اجتمع بنهاوند من جنود الفرس من كل أنحاثها جمهــم يزدجرد يريد اعادة الكرة بهم لاستعادة ملكه ونهاوند من بلاد الجبل (٢) جنوبي همذان فكتب عمر الى النعان بن مقرن يوايه محاربة المجتمعين بها وحشد اليمه الجنودمن البصرة والكوفة فلما وصلت اليها الجنود رأوابها جمأ عظما متحصنافي حصون توية ولايخرجون الااذا شاءوا فلناطال عليهم المطال جمع النعمان رجال النجدة والرأى في الحروب ممن معه وقال لهم قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن والمهم لايخرجون الا ان يشاءوا وقسد ترون الذي فيمه المسلمون من التضايق بالذي هم فيه فما الرأى فتكلم سمر وبن شي وكان أكبر الناس يومشــذ ســناً وكانوا إعا بتكامون علىالاسمنان نقال التحصن نليهم أشدمن المطاولة عليكم فبدعهم ولانحرجهم وطاولهم وقاتل من اتاك منهم فردرأيه وتكلم عمرو بن معمد يكرب مشيراً بمناهمدتهم نقالوا إعما تناطيح بنا الحمدران والجدران لهم أعوان علينا وتكلم طليعة الاسدى فقال أري ان تبعت خيلا محمدقهم تم يرمونهم لينشموا القتال وبحمشوهم فاذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا الينا استطرادا فاننا لم نستطردلهم في

<sup>(</sup>۱) مدينة عظيم. قد قبلة هذان بينها الانة ابام عفر سيخاوهي اعتق مدينة في الجدل (۲) بلاد الجبل على ما بده السجم ببلاد الدراق وهي ما بسين السبها ذالي زنج ان وقد و من و هدان والدينر دوة دره بدين والري و ما بين ذلك من البلاد الجليلة و الكور العظيمة قال باقوت و تسبية عذا الجز و بالسراق غلط

طول ما قاتلناه و انا اذا نعلنا ذلك ورأو ذلك مناطعه و افي هزيمتنا ولم يشكوا فيها فخرجوا فجادونا وجاددناه حتى يقضى الله فيهم و فينا ما أحب فقبل منه رأيه وأمر النعمان القمقاع أن ينشب القتبال فقدل وتم ذلك الترتيب الحربى المتفق عليه فخرجت الفرس يتبعونه وحينذاك أمر النعمان بالهجوم فائتنلوا بالسيوف قتالا شديدا وفي أثناء الموقعة قتل النعمان رئيس الجند فأخفوا موته واستلم الراية خليفته من بعده حذيفة بن اليمان ولم يأت آخر النهارحتى تمت الهزيمة على الفرس واتبعت فصائل عليهاالقمقاع الفل الى همذان فدخلها المسلمون وملكوها وحينئذ جاؤهم رؤساه البلاد من الفرس وصالحوهم على همذان وأما نهاوند فأن المسلمين دخلوها عقب الهزيمة واحتووا ما حولها وكانوا يسمون فتح نهاوند فتح الفتوح لانه لم يكن بعده كبير حرب ولما جاء البريد الى عمر بالفتح و باستشهاد النعان بكى عليه بكاء شديداً وبعد انهاء هذه الموقعة أذن عمر بالانسياح في بلاد الفرس كما أشار وبعد انهاء هذه الموقعة أذن عمر بالانسياح في بلاد الفرس كما أشار

و بعد انتهاء هذه الموقعة أذن عمر بالانسباح في بلاد الفرس كما أشار عليه بذلك الاحنف بن قبس فعين رؤساء الجنود التي تذهب لافتتاح البلاد وأرسل بالالوية الى أصحابه اوه:

- (١) الاحتف بن قيس النميمي ووجه الي خراسان
- (٧) مجاشع نممعود السلمي ووجه الى أردشير خرة وسابور
  - (٣) عثمان بن أبي العاص الثقني ووجه الي اصطخر
  - (٤) سارية بن زنيم الكناني ووجه الى فساود رابجرد
    - (٥) مهيل بن عدى ووجه الى كرمان
    - (١) عاصم بن ممرو ووجه الي سجسبتان

النا

واز

2

4.4

ممان

واه ټ

جعي

في۔

من

\_1

(٧) الحكم بن عمير التغلبي و وجه الى مكر ان
فاستعدت الجنود للخر و ج إلى أوجهها مفتتح سنة ١٨ هـ

فتحأصهان (١)

سارعبدالله بنعبدالله بنعتبة بجنده نحوأصهان وقاعدتهاجي والملكها الفاذوسفان فلماالتقت الفثتان قال الفاذوسفان لمبداللة لاتقتل أصحابي ولاأقتل أصابك واكنا وزلى فانقتلنك رجم أصعابك وانقتلتني سالمك أصعابي واذكانأصحابي لايتعلهم نشابة فبرزله تبدالله وقال اماأن تحمل على واماأن أحمل الميك فقال أحمل عليك فوقفله تبدالله وحمل لميمه الفاذوسفان فطعنه فاصاب قر بوس سرجه فكسره وقطع اللبب والحزامو زال اللبد والسرج وعبدالله على الفرس فوقع عبداللة قاثما ثم استوي على الفرس عريا وقال له اثبت فقال الفاذوسفان ماأحب أن أقاتلك فقدراً يتكرجان كاملا والكن أرجع معك الى -سكرك فأصالحك وأدفع المدينة اليك على أن من شاء أقام و دفع الجزية وأقام علىماله وعلىأن تجري من أخذتم أرضه عنوة مجراهم ويتر اجمون ومن أبي أذبدخل فبادخلنا فيهذهب حيثشاء واكمأرضه قال اكمذلك فرضيأهمل جي بالصلحالا ثلاثين رجلا منهم خالفوا تومهم وتجمعوا نلحقوا بكرمان فيحاشيتهم لجمع كانساودخل المسلمونجي واغتبط من الفرس من أقاموندم منشخص تم استخلف عبدالله بجي خليفةله وسارحسب أمرعمر الى كرمان لماعدة سهيل بن عدى

<sup>(</sup>١) اقليم من نواحي الجبدل كانت قاءد تهجياً تم صارت اليهودية

فتحأذربيجان (١)

بينانعيم بن مقرن في همذان اذبلغه تجمع الفرس واحتشاده في واجروذبين همذان و قز و بن فسار اليهم و قاتلهم في ملحمة كبرى كانت تعدل و قمة نهاو ند وهزمهم هز عة منكرة

ذي

فتحالري (٢)

بهدأن انهي نعيم من واج الروذسار إلى الرى فصالحه أهلها بعد أن قهر هم وكان المصالح عليهم رأسهم الزيني بن قوله و كتب لهم كتاب صلح عم وجه أخاه سو يدبن مقر ن الى قومس فسار اليها وأخذه الما ومن هناك كانبه ما المجرجان (٣) بالصلح قصالحه و كتب له كتاب صلح و تا مهم على ذلك أهل طبرستان

فتح الباب (٤)

كان قائد الجيش الذي وجه الى الباب سراقة بنعمر و وعلى مقدمته عبدالرحمن بن ربيعة فلما أطل عبدالرحمن على الباب كاتبه ملكها شهر براز مستأمناً ليأتيه فأمنه عبدالرحمن فجاءه الملك وقال له الى بازاء عدو كاب

(۱) صقع جلیل و مملکة عظیدة الفالب علیها الجبال و حده امز برذعة ، شرقا الی الرزنجان مفر با و بتصل حده امن جهة الشمال ببلاد الحبل والدیلم و قصبتها نبر بز وکانت قبل مدینة المراغة (۲) قصبة بلاد الجبال بینها و بین نیسا بود ۱۹۰ فرسخا والی قز و بن ۲۷ فرسخا و کانت مدینة عظیمة جداً و یفال فی النسب البها رازی (۳) مدینة عظیمة بین طبرستان و خراسان (۶) مدینة عظیمة علیم عظیم انگوز د) و هی تمنو عظیم

وامم مختلفة لايذ ببون الىأحماب ولاينبغي لذى الحسب والعقلأن يعين أمثال هؤلاء ولايستعين بهم على ذوى الاحساب والاصول وذو الحسب قريب ذى الحسب حيث كان ولست من القبيج في شي " ولا من الا أرمن و انكم فدغلبتم على بلادى وأمتى فأفااليوممنكم ويدى معأيديكم وصغوي معكم وبارك اللة لناولكم وجز يتنااليكم والنصرلكم والقيام بماتحبون فالانذلونا بالجزية فتوهنو نالعدوكم فقال عبدالرحمن فوقي رجل قدأ ظلك فسراليه فجوزه فسار اليسراقة فلقيه بمثل ماكلم عبدالرحمن فقال سراقة قدقبلت ذلك فيمن كان معك على هذا مادام عليه ولا بدمن الجزاء ممن يقيم ولاينهض فقبل ذلك وصار سنةفيمن كالبحارب العدومن المشركين وفيمن لميكن عنده الجزاء الاأن يستنفر فتوضع علهمجزاء تلك السنة وكتب بذلك سراقة اليعمر فاجازه وحسنه وكأن في كتاب صلحهم الأمازلانفسهم وأموالهم وأنينفر والكل غارة وينفذوا لـ كل أمرناب أولم بنبرآه الوالى صلاحاً على أن يوضع الجزام عن أجاب إلى ذلك الاالحشر والحشرعوض منجزائهم ومناستغني عنهمنهم وقعدفعليه مثل ماءليأهل أذر بيجان من الجزاء والدلالة والنزل يوماً كاملاً فانحشر وا وضع ذلك عنهم وال تركوا أخذوا به — وهذه سنة حسنة في عهد عمر بن الخطاب فليست الاستمانة بالخالفين في الدين من أهسل الشرك و وضع جزية الحما يتعنهم بدعة جديدة

تموجه سراقة فصائل للجبال الحيطة بارمينية موقان وتفليس وجبال اللان

فتعخراسان (١)

كان يزدجرد تسدسار الىخراسان فأقام بمرو ونقل نار فأرساليهما واطمأن في نفسه وأمن أذيؤتي وكاتب منمر ومن بقيمن الاعاجم فمالم يفتتحه المسلمون فدانواله فوجمهاليه الاحنف بنقيس فدخل خراسان من الطبسين فافتتحهر ارةعنوة تمسار بحومر والشاهجان فخرج منهايز دجرد الي مروالروذ وكتب الىخاقان ملك البرك يستمده والى ملك الصفد وملك الصين أماالاحنف فأنجه الىمر والروذ حتى اذا بلغ ذلك يزدجر دسارعها إلى بلخ فنزل الاحنف علىمروو وجه فصيلة منالجند نحو بلخ وتبعهم الاحنف حتي اذا التقي الجندان انهزم يزدجر دوعبرالنهر بمنءمه فيأهل فارس فعادالاحنف الي مر وفنزلها وكـتــاليهعمر ينهاه عن عبورالنهر وأن يقتصر على مابيده : ولما عبر يزدجر دالنهرأتته جنود مددآمن ملوك الترك والصفد فعاد بهمير بدأخذ مرومن الاحنف فغرج اليه الاحنف لماأحسبه فلم يكن من النرك كبير حرب بلءاهوا إلى الادع تاركين يزدجره ولمسارأى ذلك ترك البلاد تأنية ودبرالهر أماأهل خراسان فانهم تعاقدوامع الاحتف وتراجعوا الي بلدانهم وأموالهم على أفضل ماكانوازمن الاكاسرة فكانوا كأنماهم فيماكهم الاأن المسلمين أوفي لهم وأعدل فاغتبطوا

<sup>(</sup>۱) بلاد واسده فی شرق البلاد الفارسیة وقصهٔ مهامرو و بهانیدا بور وهراه و بلخ وطالفان و نسا و ابیورد وسرخس وغیرذلک من المدن الق دون نهر جیحور ف

## فتوح أهل البصرة

كان مما فتحه أهل البصرة من البلاد توج فتحهاسارية بنزنيم الدؤلى ثم فتح فساودار انجردوفتح مماذ بن أبي الماص اصطخر . وفتح سهيل بن عمر و التغلبي كرمان . وفتح الحكم بن عمر و التغلبي مكران

ومما يستظرف من الاخبار حديث قيس بن سلمة الاشجمي فان عمر ولاه قيادة جيش لقاتلة الاسكراد فسار اليهم وهزمهم ولمنا قسم عليهمالنفل رأى شيئاً من حلية فقال ان هذا لايبلغ فيكم شيئاً فتطيب أنفسكم أن نبعث. به الى أمير المؤمن بين فان له برداً ومؤنة قالوا نعم قدطابت أنفسنافجمل تلك. الحلية في سقط ثم بعث برجل من قومه ليوصل ذلك الى عمر قال الرسول فأتبت المدينة فاذا عمر يفدى النساس متكنأ على عصاكما يصنع الراعي وهو يدور على القصاع فلمنا دفعت البينة قال اجلس فجلست في أدني الناس فاذًا طعام فيه خشونة طعامي الذي معي أطبب منه فلما فرغ الناس قال يابر فأارفع قصاعك ثم أدبر فاتبعته فدخل داراً ثم دخل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن. لى فدخلت عليه فاذا هو جالس على مسح متكيء على وسادتمين من أدم محشو تين ليفافنبذ الى باحداهما فجاست عليها واذا بهو فيصفة فيها بيت عليه ستير فقال باأم كاثوم غداءنا فأخرجت اليه خنزة بزيت فيعرضها ملح لم يدق. فقال ياأم كلئوم ألا تخرجين الينا تأكلين معنامن هذا فقالت اني أسمع عندك حس رجل قال نهم ولا أراه من أهل البلد قالت لو أردت أن أخرج اليه

الرجال لكسوتني كاكساابن جد فر امرأته وكما كسا الزبير امرأنه وكما كما طلحة امرأته قال أوما يكفيك أن بقال أم كلثوم بنت على بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمرتم قالكل فلوكانت راضية لاطعمتك أطيبمن هذا قال فأكلت قليلا وطعامي الذي معى أطيب منــه وأكل فما رأيت أحداً أحسن أكلامنه ما يتلبس طعامه بيده ولا فمه ثم قال اسقو نافجاءوا بمس من سلت فقال اعط الرجل قال فشر بت قليلاثم أخذه فشرب حتى قرع القدح جبهته فقلت حاجتي باأمير المؤمنين انارسول سلمة بن قبس فال مرحباً بسلمة بن قيس ورسوله حدثني عن المهاجرين كيفهم قات هم كاتحب من السلامة والظفر على عدوهم قال كيف اللحم فيهم فالها شجرة العرب ولاتصلح العرب الا بشجرتها قات البقرة بكذا والشاة بكذا تم أدي اليمه رسالته وأخبره خبر الحلية التي اختصه بها سلمة فلما نظر الى فصوصهاو ثب تم جعل يده في خاصرته ثم قال لاأشبع الله اذا بطن عمر ثم قال كيف ما جئت به أم والله لبن تفرق المسلمون في مشاتيهم قبل أن يقسم هــذا فيهم لافعلن بكو بصاحبك الفاقرة قال فارتحلت حتى أتبت سلمة فقلت مابارك الله فيما اختصصتني به اقسم هذا في الناس قبل أن يصيبني واياك فاقره فقسمه

ولست في حاجة إلى أن أنهكم إلى ما يؤخذ من هذه الحادثة فهي تبين كم كيف كانت المرأة فيهم فقد كانت أم كلثوم صاحبة الرأى الأعلى بيت أمير المؤمنين وكانت المرأة تتكلم في شأن نفسها كما يتكلم أعظم في الرجال نفساً ثم تبين كيف كان عمر بتنزه عن أمو ال المسلين فهذه

الحلية شي قد طابت به أنف مم ومع ذلك لم برض الاأن بردها عليهم فكيف لا تكون قلو بهم بين بديه يصر فها كيف شاء وكيف أحب

والى هذا الله يمار يدقعه عليكم من أمر الفرس وسقوط مماكنها لها النب بين أبدى المسلمين فقد صار اليهم قطعة من الارض يحدهامن الفرب نهر الفرات ومن الشمال بلاد ومن الشرق نهر اجيحون والسند ومن الجنوب البحر الهندى ومن الشمال بلاد إرمينية كل ذلك في زمن لم يتجاو زب عسنين كان النصر لهم في جيم المواقع التي زاحفو افيها أعداء هو كان لهم اسم جميل عند عامة الفرس عرفو ا بالوفاء فانهم لم يكونوا بهاونون في أمره كاكان وصيهم خليفهم دا أياوير فو ا بالعدل ف حكمهم يكونوا بهاونون في أمره كاكان وصيهم خليفهم دا أياوير فو ا بالعدل ف حكمهم حق شهد لهم بذلك أهل ذمهم كبيرهم وصد غيرهم الملك منهم و السوقة وسنفيض الفول فيما كان في أمن الاخلاق والمدنية في عهد عمر عندالفراغ مما كان في أرض الووم

المحاضرة الرابعة والعشر ون الفتوح في بلاد الروم - فتح شمس مد فتح بيت المقدس الفتوح في بلادالروم

كانت واقعة اليرموك في أول حياة عمر في أثنائها جاء الخرير بموت الهابكر واستخلاف عمر وتولية أبي عبيدة إمرة الجيشكاله والقواد كالهم تحت مرته: بعد أن النهت الموقعة سار الجنود نعو فعل (١) من أرض الاردن وقداجتمع فيها فل الروم وكان على مقدمة الناس خالد بن الوليد

(١) من بلادالاردن بين حوران وفلمطين

وهناك التقت الفئتان فالهزم الروم ودخل المسدون فحل وسار الروم الي دمشز فكانت فحل في ذي القمدة سنة ١٣ على سنة أشهر من خلافة عمر تمساروا الر دمشق (١) وخالد على المقدمة فحاصر وها وترلوا حواليها فكال أبو عبيدة على ناحية وعمرو على ناحية ويزيدعلى ناحية واستمرا لحصار نحو سبدين ايلة حصار شديدا بالزحوف والترامي والمجانيق وهم معتصمون بالمدينية برجون الغيانا ولماأيقنوا أنالامداد لاتصلاليهم فشلوا ووهنوا وأبلسوا وازداد المسلور طمعافيهم وكان خالدلاينام ولاينهم ولايخفي عليهشي من أمر العدو عيو نهذا كبا وهومعني بمبايليه فأتخذ حبالآ كهيئةالسلاليم وأوهاقاً فبلغه ذاتليلة اذالناس غافلون فيفر حلعظيمهم فلهديمن معهمن رؤساء الذين قدمهم من الدراق وفم القمقاع بنعمر و وامثاله وقال للجند اذا ممتم تكبيرنا على السور فارقوا البا وانهدوا للياب فاساانهي الىالباب الذي يليههو وأصحابه المتقده وزرموا بالحبال الشرف وعلى ظهو رهم القرب التي قطموا بها خندتهم فلما ثبت له وهقان تسلق فسهاالقعقاع ورجسل آخر ثملم يدعا أحبولة الاأثبتاها والاوهاز بالشرف وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان بحيط بدمشق أكثره ماءوأشده مدخلا وتوافوا لذلك فلميبق ممن دخسل معه أحدالا رقي أودنام الباب حتى اذا استووا علىالسو رحدرعامة أصحابه وانحدرمنهم وخلف من يحمى ذلك المكان لمن يرتقي وأمرهم بالتكبير فكبر الذين على الدور فلبا المسلمون اليالباب ومال الى الحبال بشركتير فوثبوا فيها وانتهى خالد إلى أو من يليه فأنامهم وانحدر الى الباب فقتل البوابين وعارأ هسل المدينة وفزع ساله (١) بلدعظيم هوقصية الشام صارت حاضرة البلاد الاسلامية في عهد الدولة الإمو

الناس فأخذوا مواقفهم ولايدر ون ماالشأن وتشاغل أهل كل ناحية بمن يليهم وقطع خالد ومن معه أغلاق الباب بالسيوف وفتعوا للمسلمين فأقبلواعليهم من داخل حق مابقي مما يلي باب خالدمقاتل الاأنيم ولما شدخالد على من يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوة أرز من أفلت الى أهل الا بواب التي تلي عيده وقد كان المسلمون دعوم إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا في منه بفجأم الا وه يبوحون لهم بالصلح فاجابوهم وقبلوا منهم وفتعو الهم الابواب وقالو الدخلوا وامنعو نامن أهل ذلك الباب فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم ودخل خالد عنوة فالتقى خالد والقواد في وسطها هدا استعراضاً وانتها با وهذا صلحاً و تسكيناً فأجروا ناحية خالد عري الصلح فصار صلحاً وكان صلحها على المقاسة وصارت فأجروا ناحية خالد عري الصلح فصار صلحاً وبعد انتم أمرها جاء كتاب عمر لاعي عبيدة بصرف أصحاب خالد إلى العراق فسيره ورئيسهم هاشم بن عنية وأبقى عبيدة بصرف أصحاب خالد إلى العراق فسيره ورئيسهم هاشم بن عنية وأبقى عبيدة بصرف أصحاب خالد إلى العراق فسيره ورئيسهم هاشم بن عنية وأبقى عبيدة بصرف أصحاب خالد إلى العراق فسيره ورئيسهم هاشم بن عنية وأبقى عالداً مع ضناً به

## الوقعة بمرجالروم

خرج أبوعبيدة وعلى مقدمته خالدير يد مرج الروم وقد اجتمع بها قائدان من قواد الروم نو ذرالبطريق وشنس فوقف الجندان متقابلين وفي الصباح رأ والارض خلوا أمن توذر ومن معه فتحسسو الخبر فعلوا أن توذر أراد دمشق فأمر أبو عبيدة خالداً أن يتبعه وقد بلغ بريد بن أبى سفيان وهو بدمشق قدوم توذر فخر جاليه محارباً وبيناها يتحاربان قسدم خالد فأصاب

الروم السيف من بين أيديهم ومنخلفهم فلم يفلت منهم أحد نم عاد يزيد الى دمشق وعادخالد إلى أبي عبيدة فلحته بعد أن انهى من هزيمة جندشنس الى حص

فتح عص (١)

زحف المسلون بمدفو زهم بمرج الروم الى همس فنازلوها واحتجزال وم بالمدينة محصور بن فأقام المسلون على حصارها الشتاء كله وكان الروم ينتظر ون أن بهاكم م البرد ولما رأوا أنه لم يصبهم بمي تراجعوا الى الصلح فصو لحوا على مثل صلح أهل دمشق

عمار سل خالداً الى قدسر بن فاسا نزل بالحاضر ( ٢ ) ذحف البهم الروم وعليهم ميناس وهو أعظمهم بعد هرقل فلاقاهم خالد بالحاضر فهزمهم وقدل ميناس ولم يفلت من الروم أحداً ماأهل الحاضر فأرسلوا الي خالداً نهم عرب وأنهم انها حشر واولم بكن من رأيهم حربه فقبل منهم و تركهم ولما بلغ عمر ذلك قال أمر خالد نفسه برحم المقد أبابكر هو كان أعلم بالرجال منى وقال فى حقه هو والمثنى بن حارثة الى ام عزلمها عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا البهما: تم سار خالد حتى نزل على قنسر بن فتحصن أهلها منه فقال لهم لوكنتم فى السحاب خلنا النة اليكم أو لا منزلكم الينافنظر وافي أمرهم وذكر وا مالقى أهسل حمص

۱) بلدقدېم في شمال دمشق بېنها و بين حلب في نصف الطريق
۲) مكان بالقرب من حلب يدعي حاضر حلب كان مجمع أصنا فامن العرب

فصالحوه علىصاح حمص تم فتحت قيسار ية (١) لمي يدمعاو ية بن أبي سفيان وفتحت أجنادين (٧)على يدعمرو بن العاص وكان بها أرطبون وهو أدهى الروم وأبمدها غورآوأ لكاهافعلا ولمابلغ ذلكعمرين الخطاب قال قدرميناأرطبون الروم بأرطبون العرب فانظار واشم تنفر جأقام عمر وعلى أجنادين لايقدر من الارطبوذعلى مقطة ولاتشفيه الرسل فوليه بنفسه ندخل عليه كأنه رسول فأبلغهما بريدوسهم كبلامه وتأمل حصونه حتى عرف ماأراد وقال أرطبوت في نفسه والله الدهذا لعمر و أو الهالذي أخذتمر و برأيه وما كنت لاصيب القوم بأمرأعظم عليهم من قنله تمدعا حرسياً فساره بقتله فقال اخرج فقمكان كذا وكذا فاذامر بك فاقتله و فطان له عمر و فقال قدسمه ت مني و همت منك فأما مافلته فقدوقع مني موقماً وأعاواحد من عشر ةبعثناء مربن الخطاب مع هذا الوالى لنكاتفه ويشهدنا أموره فارجمع فالبيك بهم الآن فاذرأوافي الذي عرضت مثل الذي أرى فقدر آه أهل المكر والاعمير والرام بروه رددتهم إلى أمنهم وكنت على رأس أمرك نقار نعم ودعار جــ لا " فساره وقال إذهب الى فلان و رده الى فرجـم اليه الرجل وقال لعمر و اذهب فجيء أصحابك فخرج عمرو ورأى أن لايعود لمثلهاوعلم الرومي بأنه قد خدته فتال خدُّني الرجل هذا أدهي الخلق (٣) ثم ناهده عمر و وقلد عرف مأخذه

<sup>(</sup>۱) باد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فله طين بينها وبين طبر بة ثلاثة ايام وكانت قديما من أمهات المدن (۲) من نواحي فله طين من كورة بيت جبرين (۳) مثل هذه الحكاية بعيدة التصديق والاكانت دليلا على بلاهة فاعلها ولا يتصود أن قائد جند بخماطر بنفه هذه المخماطرة تاركا جنده من غبر راع لهم خصوصا اذا كان ذلك القائد هو عمرو بن الماص

فالتقوا بأجنادين فاقتتلوا قتالا شديدا كقتال الير، وك حتى كثرت القتالى يينهم ثم ان أرطبون انهزم من الناس فأوي الى ايليـــا ونزل عمرو أجنادين فتح بيت المقدس

كانت ايلياء عاصمة الدين ففيها البيت المقدس وخدام الدين وكان المتولي لامر حربهم عمرو بن العاص لانه ولى على فلسطين وآيايا حاضرتها الكبرى ولماطال على أهلها الحصار رنبوا في الصلح على شرط أذ يكون المتولى لعقده شمر بن الخطاب فكتب اليه عمرو بذلك فسار الي الشام وهي أول خرجمة خرجهما وكرتب الى أمراء الشام أن يستخلفوا على ما بأيليهم ويقابلوه بالجابية فلقوه بها فكان أول من لقيه يزيد ثمم أبوعبيدة تمخالدعلى الخيول عليهم الديباج والحرير فنزل وأخذ الحجارة فرماهم بها وتال سم عما الفتم عن رأيكم آياى تستقبلون في هذا الزي وإعما شبعتم منذ سنتين سرع ماندت بكم البطنة وتالله لو فعلتموها على رأس المئتين لا-تبدلت بكم غـجركم فقالوا ياأمير المؤمنين انهسا يلامقة وان علينا السلاح قال فنعم افآ وركب حتى دخــل الجــا يــة وعمرو وشرحبيــل لم يتحركا من مقامهما وهنــاك جاءته رسل أهل ايليما يطلبون السلام فسالمهم وكتب لهم كتاباهم ذانصه ( بسم الله الرحمن الرحم هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلمياء من الامان أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ولكمنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريثهما وسائر ملتهما انه لاتسكن كنائسهم ولاتهمهم ولاينتقص منها ولا منحبزهاولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحمد منهم ولا يسكن بابلياء معهم أحمد من اليهود وعملي

أهل الرو.

يومن آحـ

ا ما مو ایما مو

اهل الايؤ.

الله و االجوز

ان<del>،</del> الإما

اور قت ا

للدرا

جسلي. اقتال أ

ارمقو ا

الشاء

أهل المياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن وعليهم أذ بخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فانه آمن على نفه وماله حتى يبلغو امأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما عملي أهمل ايليماء من الجزية ومن أدب من أهل ايلياء ال يسير بنفسه وماله مع الروم و يخسلي بيعهم وصلبهم فالهرآمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بهامن أهمل الارض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قمد وعليه مثل ماعلى أهل المياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع الى أهمله فاله لايؤخذ منهم شيء حتى محصد حصادهم وعلى مافي هــذا الـكتاب عهــد اله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمـة المؤمنـين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ) شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحن ابنءوف ومعاوية أبي سفيان وكتب وحضر سينة ١٥ و بعيد أن أعطاهم الامان شغص الى بيت المقدس وسارحتي دخل كنيــة القامة وحاث وقت الصلاة فقيال للبترك أريد الصلاة فقيال له صيل موضيعك فامتنع وصلى على الدرجة التي عملي باب الكمنيسة منفرداً فلمسا قضي صلاته قال للبرك لوصليت داخسل الكنيسة أخذها المسلمون من يعمدي وقالواهنا صلى عمر وكـتب لهم أن لا بجمع على الدرجة للصسلاة ولا يؤذن عليهـا ثم قال أرني موضماً أبني فيــه مسجداً فقــال على الصخرة التي كلم الله عليهــا بغوب فوجد عليها ردماً كثيراً فشرع في إزالته وتناوله بيـــده يرفعـبه في ثوبه واقتدى به المسلمون كافة فزال لحينه وأمر ببناء المسجد ثم ولى أمراء الثام بممد اذ قصمها أقساماً وجمل فلسطين ولايتين أحمداهماقضيتها

الرملة والاخزي قصبتها ايلياء — وتما يزيد السلم شرفاً تلك الماملة الباهرة التي عامل بها سلفه مغلو بيهم من الوفاء والعدل فاذا قارن ذلك بما أصيب به أهل المياء حينها فتحت على أيدي الصليبيين تبين له مقدار الفرق العظيم بين المداملتين

وفي سنة ١٧ أراد عمر أن يزور الشام لذرة الثانيةوخرج معهالمهاجرون والانصار فسار حتي اذا نزل بسرغ (١) لقيمه أمراء الاجتماد فأخمروه أن الارض سقيمة وكان بالشام طاعون فقال عمر لابن عباس اجمع لي المهاجرين الاولين قال فجمعتهم له فاستشارهم فاختلفوا عليه نمنهم القائل خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده ولانرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك ومنهم القائل انه لبلاء وفناءمانري أن تقدم عليه فلما اختلفوا عليه قال قوموا عني تم قال لابن عباس اجمع مهاجرة الانصار فجمعهم له فاستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين فكأتما سمموا ما قالوا فقالوا مثله فاسالختلفو الميه قال قومواعني تم قال اجمع لي مهاجرة الفتح من قريش فجمهم له فاستشار هم فلم بختلف عليه منهم اثناز وقالو اارجع بالناس فانه بلاء وفناء فقال عمريا ابن عباس أصرخ في الناس فقل الأميرالمؤمنين يقول الكماني مصبح علىظهر فأصبحو ادايه فلمااجتمهو اقالرأيها الناس اني راجع فارجعو افقال أبو صيدة بن الجر اح افر ارآءُن قــ در الله قال نعم فرارًا مَنْ قدر الله الى قــــدر الله أرأيت لو أن رجلا هبط واديا لهءـــدوتان احداهما خضبة والاخرى جدبة أليس يرعى من رعني الجـدبة بقــدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله لو غييرك يقول هذا يا أبا عبيدة ثم خلا

<sup>(</sup>١) اول الحجاز وآخرالشام بين المفيئة رتباوك من منازل حاج الشام

به بناحية دون الناس فيينا الناس على ذلك اذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً عن الناس لم يشهدهم بالامس فلما أخبر الخبر قال عندى من هذا علم قال عمر فأنت عندنا الامين المصدق فهاذا عندلله قال ممترسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليمه ولذا وقع وأنتم به فالا تخرجوا فراراً منه لا بخرجنكم الا ذلك فقال عمر فلله الحمد انصرفوا أبها الناس فانصرف بهم

وأعقب الصرافة حصول الطاعون الشديد المسمي طاعون عمواس وكانت شدته بالشام فهلك به خلق كثير منهم أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير الناس ومعاذبن جبل ويزيد بن أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل ابن عمرو ونتبة بن سهيل وأشراف الناس ولم يرتفع عنهم الوباءالا بعدأن وليهم عمروبن العاص فخطب الناس وقال لهم أبها الناس أن هذا الوجع اذا وقع فأعما يشتعل اشتعال النار فتجنبوا منه في الجبدال فخرج وخرج الناس فتارقوا حتى رفعه الله عنهم فبلغ عمر ما فعله عمرو فيا كرهه

رأى عمر بعد ارتفاع الطاعون أن يسير الى الشام لينظر في أمر الناس بعد هدذا المصاب نسار حتى أتي الشام ذنظر في أمور النداس وولى الولاة وورث الاحياء من الاموات ثم خطبهم خطبة قال نيما ( ألاواني قد وليت عليكم وقضيت الذي على في الذي ولاني الله من أمركم الى أن قال — فين علم علم علم شميء ينبني العمل به فبلغنا نعمل به الشاء الله ولاقوة الابالله) وحضرت الصلاة فقال الناس لو أمرت بلالا فأذن فأمره فأذن فما بقي أحد كان أحرك رسول الله صلى الله علميه وسلم و بلال يؤذن له الابكى حتى بل لحيشه وعمر رسول الله صلى الله علميه وسلم و بلال يؤذن له الابكى حتى بل لحيشه وعمر

أشده بكاء و بكي من لم يدركه ببكائهم لذكره صالي الله عليه و الم أم رجع عمر الى المدينة

وفى عهد عمر بن الخطاب فتحت مصر على يد القائد العظيم عمرو بن العاص السهمي : ولما كان لتاريخ مصر نصاب خاص فى محاضر اتنا أحبينا أن نرجيء تفاصيل فتعها الى الوقت الذى نشكام فيه عن تاريخها ليكون الكلام نسقاً

هذا ما كان من الفتوح في عهد عمر بن الخطاب في مدة لا تزيد عن عشر سنوات فنعت بلاد فارس كلها ووقف المسلمون من جهة الشرق على نهر السند ونهر جيحول فلم يتعدوها وفتح من بلاد الروم جزء عظيم وهو بلادالشام ومصر وأديرت البلاد على مقتضى المدل الاسلامي فتقبل الناس حكمه مسرورين لانه قد زال عنهم جبروت الملوك وعسف الجبابرة

ولما كانت حياة عمر ممتازة عما كان فيها مما جعل بعد أساساً عظما حكثير من المدنية الاسلامية أحببنا أن نورد عليكم منها جملا لتعلموامقدار هذا الرجل العظيم الذي ساس العرب بسياسة لم تعرف لغيره من سائر الناس متأسياً في ذلك برسول النقصلي المة عليه وسلم وسلفه أبي بكر الصديق

## الحاضرةالخامسةوالعشرون

القضاء - سيرة عمر في عماله - معاملة عمر الردية - عفته عن مال المساين - ميله للاستشارة وقبول النصح - رأى عمر في الاجتمانات — وصفه وبيته القضاء

عمر أول خليفة عين قضاة اغصل القضايابين الناس مستقلين عن الامراء مين للكوفة شريح بن الحرث الكندي وكان من كبار التابعين وقد أقام بأضيا بها ٧٥ سنة لم يعط ل فيها الائلاث سنين في فتنة ابن الزبير ولما لى الحجاج استعفاه فأنفاه ومن طرفه في القضاء أن عدى بن أرطاة دخل البه فقال اني رجــل من اهــل الشام قال من مكان سحيق قال تزوجت و كم قال بالرفاء والبنين قال وأردت أن أرحلها قال الرجل أحق بأهله ل وشرطت لهما دارها قال الشرط أملك قال فاحكم بيننا قال قدحكمت عوالذي قال حين تزوج امرأة من بني تميم ثم نقم عليها شيئاً فضربها

فمأ العدل مني ضرب من ليس مذنبا اذا طلعت لم تبق منهن کـوکبا

أيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا ضربها من غسير ذنب أتت به ينب شمس والنساء كواكب وفي سنة ١٨ ه

وعمين للقضاء عصر قيس بن أفي العاص السمهمي حسم جاء بكتاب

القضاء الذين ولوا مصر فهو أول قاض قضي بهافي الاسلام

وولى أباالدرداء بالمدينة وهو من الصحابة : ومن أعرف من ولاهم أبوموسي الاشدوري ولما كان الديه الذي ولاه به مما بيين لناشيئاً من نظام القضاء وأصوله أحبيننا ابراده وودنكموه

بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله عمر أمرير المؤمنين إلى عبدالله بن قيس سلام عليك أما بعد فان القضاء فريضة (١) محكمة وسنة متبعة فافهم (٣) اذا أدلى اليك فانه لاينفع تمكلم بحق لانفاذ له : آس (٣) يين الناس في وجهات وعدلك ومجلدك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يبأس ضعيف من عدلك البينة على من ادتى واليمين على من أنكر: والصاح (٤) جائز بين المسلمين الإصلحا أحل حراما أو حرم حلالا: لا والصاح (٥) قضاء قضيته اليوم فر اجمت نفسك وهدديت فيه لرشدك عنداك (٥) قضاء قضيته اليوم فر اجمت نفسك وهدديت فيه لرشدك

<sup>(</sup>۱) بريد عمر بذلك أن يبين له المادة التي يقفى بها وهي لا أه دومنحده الله وهذا ما اشار اليه بالفريضة المحكمة وما بينه رسول الله وسار عليه وهو مااشاد اليمه بالسنة المتبعة (۲) بر بد ان من يدلى بحجته مهما بكن مه يبا بليغا فان كلامه لا ينفعه اذا لم يكن لكلامه نفذ الى قاب الفاضي وذلك لا يكون الا بالتنه لما يقل من الخصوم (۳) هذا اساس المساواة التي بها جاء الدين ولا أحترام للقضاء بدرتها فإن القاضى اذا كان له شلم مع أحد الخصوم فشت القالة فيه وان نجا من منه بها اليوم فانه ليس بناج غدا (٤) نكاد تنفق الفوانين على أن كل صلح مخالف فيه القانون العام لاقيمة له لان الخصم اذا ملف حتى نفه مه وساخ له المحرف فيه عاشاء فانه لا يملك حتى الشارع الذي راعى يقشريه العام مصلحة الجهور (٥) بر بد بذلك ان القاضى لا يتقيد بما فهمه من النصر ص فحكم به في قضينه اذا ظهر له وجه الخطاكان عليه ان يحكم ما تجدد من الفسير فيا يشابهما من الفضايا واتحاكان هذا مراده لان عمر قد تغير فكره مرة بعد أن حكم يسابهما من الفضايا واتحاكان هذا مراده لان عمر قد تغير فكره مرة بعد أن حكم في حادثة فلم يغير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ماقضينا وهذا على مانفضى في حادثة فلم يغير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ماقضينا وهذا على مانفضى في حادثة فلم يغير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ماقضينا وهذا على مانفضى

أن ترجع الى الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل: الفهم الفهم (١) فيما تلجيج في صدرك ثمنا ليس في كتاب ولاسنة ثم اعرف الاشباه والامثال فقس الامور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق. واجعل (٢) لمن ادى حقاً غائبا أمداً ينتهى اليمه فان أحضر بينته والا استحللت عابه القضية فانه أنفى للشك وأجلى للعمي المسلمون (٣) عدول بعضهم على بعض الا مجلوداً في حداً وعربا عليه شهادة زوراً وظنينا في ولاء أو نسب فان الله تولى منكم السرائر ودراً بالبينات والاعان : وايالت (٤) والغلق والضجر والتأذى بالخصوم والتنكر عند الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الاجسري وبحسن به الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الاجسري وبحسن به

(۱) ربد بذلك بيان أصل التلاحكام وهو الفياس وهو ان يلحق مالم يدلم حكمه بما علم حكمه لمناجهة بينها في السبب الذي من اجله شرع الحسكم ومن ذلك يكون من أوجب الواجبات على الفياضي ان يكرن عارفا بالرار النشريع حتى يمكنه هذا الالحياق ومن ذلك ينتج اشتراط ن يكون مجتهدا لا مقلدا غره في تفسير او تأويل (۲) يشير بذلك الى جواز التاجيل اذا طلب الخصم وكان الطلبه سبب معقول والذي ذكره من الاسباب هو غيبة الشهود الذين يظهر مهم حقه الطلبه سبب معقول والذي ذكره من الاسباب هو غيبة الشهود الذين يظهر مهم حقه في بعض الا اذا عرض ما يفد تلك المدالة وقد بين عمر من ذلك ثلاثة أشباء الاول الجلد في المد و يظهر انه بريد بذلك حد القذف لان الشيقول ولا تقبلوا أشباء الاول الجلد في المد و يظهر انه بريد بذلك حد القذف لان الشيقول ولا تقبلوا أمم شهادة ابدا الثاني المحرب عليمه شهادة الزور الثالث الظنين في الولاء او الفسب وهو الرجل يكول له موال فيتولى غيره او يكون لهم نسب في قبيلته فينشب الى غيرها وكان هذا جالباً للماد ولعله يكون في زمننا كذلك (٤) يشير بذلك الى ما يجب وكان هذا جالباً للماد وربعه في الدفاع عن نفسه على القاضي من الإناة والحكم فلا يضجر ولايناذي الخصوم لرنائهم الوارتفاع أصوائهم بل يجمل لكل انسان حريته في الدفاع عن نفسه

16

الذخر فمن صحت نبته وأقبل على نفسه كماء الله مايينه وبين الناس ومن تخلق للناس بما يعلم الله انه لبس من نفسه شانه الله فما ظنسك بثواب غدير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام

وهـذا الـكتاب اتخـذه جهور من قضاة المسلمين أساسا لنظاماتهم القضائية وهو جدير بذلك

بالطبع لم يكن القضاء في زمنهم الاسهلا مجردا عن النظامات الوضعية وكان للقاضي الكلمة العليما في قضاياه أعنى انه مستقل عمام الاستقلال في قضائه لا يمنعه شيء ان بحضر إلى مجلسه الامير فمن دونه

سيرةعمر في عماله

كان عمر ممن يشتري رضا العامة بمصلحة الامراء فكان الوالي في نظره فردا من الافراد بجرى حكم العدل عليه كما بجرى على غديره من سائر الناس فكان حب المساواة بين الناس لايعد له شيء من أخلاقه الذا اشتكى العامل أصغر الرعية جره إلى المحاكمة حيث بقف الشاكي والمشكو منه بسوي بينهما في الموقف حتى يظهر الحتى فان توجه قبدل العامل اقتص منه ان كان هناك داع إلى القصاص أوعامله بما تقضي به الشريعة أوعزله

وسواس الام على اختسلاف في ذلك فمنهم من لم ير القصاص من العمال يري ذلك أهيب لمقام العامل في نظر الرعيمة وربحا استحسن ذلك في عهد الاضطر ابات التي يراد تسكينها بشيء من الرعب يقدف في قسلوب العامة وكان أبو بكر لا يقيم د من عماله ولعمل ذلك لمماكان في عهده من

الاضطراب في الجزيرة العربية أماعمر فكان على غير ذلك الرأي لان مصلحة العامة عنده كانت فوق كل شيء والامر قد استقر فلم يكن هناك مايده والي، مراتاة هذه السياسة

كان اذا بعث عاملاعلى عمل يقول اللهم الى لم أبعثهم ليأخه فوا أمو الهم ولا ليضربوا أبشارهم من ظله أميره فلا امرة عليمه دوني: وخطب الناس يوم جمعة فقال اللهم أشهدك على أمراء الامصار انى إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم وأرت يقسموا ببنهم فيأهم وان يعدلوا فان أشكل عليهم شيء رفعوه إلى: وكان اذا استعمل العمال خرج معهم يشبيعهم فيقول الى لمأستعملكم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على اشعارهم ولا على أبشارهم أعما استعملتكم عليهم لتقيدوا بهم الصالاة وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل واني لمأسلطكم على أبشارهم ولاعلى أشمارهم ولانجملدوا العرب فتبذلوه اولاتجمروها فتفتنوها ولاتشفلوا تنها فتحرموها جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن محمد صلى الله الميه وسلم وأنا شريككم :وخطب مرة نقال أيها الناس إني والله ماأرسل عمالا ليضر بوا أبشاركم ولاليأخذو أموالكم ولكني أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فعن فعل بهشيء سوىا ذلك فليرفعه إلى فوا الذي نفس عمر بيده لاتصنه منيه . فوثب عمروبين العاص فقال باأمير المؤمنين أرأيتك ان كان رجسل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته انك لتقصه منه قال أي والذي نفس عمر بيسده اذا لاقصنه منه وكيف لاأقصه منه وقد رأيت رسول الله يقص من نفســـه ألالاتضربوا المسلمين فتمذلوهم ولاتجمروهم فتفتنوهم ولاعنموهم حقوقهم

فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم وكان للوصول الى ماير يدمن تماله يأمرهم أن يوافوه كل سنة في الموسم موسم الجيج ومن كانت له شكوي أو مظلمة هناك فليرفعها واذ ذاك بحقق عمر بعد أن بجمع بين الاثنين حتى ترد الى المظلوم ظلامته الكانت وكان العمال يخافون أن يفتضحوا على رءوس الاشهاد في موسم الحج فكانوا يبتعدون عن ظلم أى انسان كن

وقد استحضر عمر اليــه كشيراً من العال الذين لهم أعظم فضــل وأحكبر عمل بشكاية قدمت اليمه من بمض الافراد فقد استحضر سمل ابن أبي وقاص وهو فانح القادسية والمبدائن وممصر البكوفة وكان الذي شكاه ناسمن أهل عمله بالكروفة فجمع بينه وبينهم فوجده بريثا ، واستحضر المنيرة بن شعبة وهو أمير على البصرة والمنبرة من الصحابة ومن ذوبيالاثر الصالح في الفتوح الاسلامية وكان بعض من معه بالبصرة قد المهمه بنهممة شنيعة فوجه اليهذلك الكتاب الموجز الذي جمع في كلمه القليملة أن عزل وعاتب واستحث وأمر (أما بمدفق بلغمني نبأ عظهم فبعثتأبا موسي أميراً فسلم ما في بدك والعجل العجل ) فقدم على عمر مع الشهود الذبرن شكوه ولم تثبت النهمة عليه عند عمر فعاقب شهوده بالحد الذي فرضه أنة لمثلهم : وشكي اليه عمار بن ياسر وكان أميراً على الكوفةوهو من السابقين الاولين شكاه قوم من أهـل الكوفة بأنه ليس بأمـير ولايحتمـل ما هو فيه فأمره أن يقدم عليــه مع وفد منأهل الكوفة فسأل الوفدع إيشكون من عمار فقيال قائلهم انه غير كاف ولا عالم بالسياسة . وقال قائل منهم انه لايدرى علام استعمل فاختسبره عمر في ذلك اختباراً يدل على سعمة عسل

عمر بتلك البلاد فلم بحسن الاجابة فى بعضه فعزله عنهم تم دعاه بعد ذلك فقال أساءك حين بعثتني ولقد ساء فى حين عزلتك فقال والله ما فرحت به حين بعثتني ولقد ساء فى حين عزلتنى فقال لقد علمت ما أنت بصاحب عمل ولكنى تأولت قوله تعساقي (و تر يد أن عن على الذين استضعفوا فى الارض و تجعلهم أعمه و تجعلهم الوارثين)

ولم يمض عامل زمن عمر موثوقاً به من عمر في كل أيامه الا القليلين وفي مقدمتهم أبو عبيدة عامر بن الجراح

وكان فوق ذلك كله له عامل مخصوص يقتص آثار العال فيرسله الى كل شكوي ليحققها في البلد الذي حصات فيه وكان ذلك العمل موجها الى محمد بن مسلمة الذي كان يثق به عمر ثقة تامة وكان محلا لتلك الثقة ولم يكن من دأب محمد بن مسلمة أن يحقق تحقيقا سريا وإنما كان يسأل من بريد سؤاله علناً وعلى ملا من الا شهاد ولم يكن هناك محمل التأثير في أنفس الشهود لان يد عمر كانت قوية جداً وكان لكل إنسان الحق أن يرفع اليه شكواه مباشرة فقد زاد الناس من الحرية كثيراً

وقد شاطر عمر بعض العال ما في أيديهم حياها وأى عليهم سعة لم يسلم مصدرها ولم يفعل هذا الفعل الاقليلا ورعما وجد هذا العمل مجالاللا نتقاد من الوجهة النظرية الدينية ولكن عمر كان يعرف من من عاله يستحق أن تقع به تلك العقوبة اذما ذا يعمل برجل ولاه وهو يعرف مقدار عطائه ورزقه مم يراه بعد ذلك قد أثري ثروة لو جمعت أعطياته ما بلغتها : لم ير عمر أمام غلك الاهده المصادرة وقد اكتني بأن يشاطر العامل ما علك ولسيت غلك الاهده المصادرة وقد اكتني بأن يشاطر العامل ما علك ولسيت

أريدأن أحسن هذه الطريقة ولى عتبة بن ألى فيان على كنانة فقدم معه عال فقال عمر ماهذا باعتبة قال مال خرجت به معي وانجرت فيه قال ومالك تخرج هذا المال مهك في هذا الوحه فصيره في بيت المال: وكانت التجارة هي التكأة التي يتكي عليها بعض العال في تروتهم وكان عمر عنعهم عن التجارة منعاً بأناً وعلى الجلة فشدة عمر على عماله رفهت الرحية

معاملته للرعية

علىقدرما كاذعليه عمرمن الشدة علىعماله كانت رأفته وارتته علىعامة الناس من رعيته والاهتمام عما يصلحهم و يحسمن ذلك بمسؤ ولية عظمي فكان يقوللوأنجلا هلكضياعاًبشط النرات لخشيت أزيسأل القتنه آل الخطاب وقال هشام الكعبي رأيت عمر بحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديداً فتأتيه بقيدفلايغيب تنهامرأة ولابكر ولاثيب فيمطيهن فيأيديهن تميز وح فينزل عــقان فيفعل مثل ذلك أيضاً حتى توفى : قال الحسن البصري قال عمر النعشت لا سيرن في الرعية حولاً فأنى أعلم أنالناس حو انج تقطع دوني أماع الهم فلا ترفيونهااليٌّ وأماهم فلايصلون الىفأسير إلىالشام فأقيم بهـاشهر بن تم عدد الاعمصار الكبرى يتيم في كل منهاشهر بن ( وقد حالت منيته دون هذه السياحة ) وروى أسلم قال خرجت معءمر بن الخطاب الىحرة واقم حتى اذا كـ نابصر ار اذانار تؤرث فقال بأأسلم انيأري هؤلاء ركباقصر بهم الليل والبرد انطلق بنافخرجنا لمهر ول حتى دنو نامنهم فاذا امرأةممها صبيان لهما وقدرمنصوبة على النار وصبيانها يتضاغو ذفقال عمر السلام عليكم باأصحاب الضوء ( وكره أن يقول ياأ صحاب النار ) قالت المرأة وعليك السلام فقال أأدنو قالت أدن بخير

أودع فقال مابالكم قالت قصر بناالليــل والبرد قال فحــا بال هؤلاء الصبية يتضاءُون قالت الجوع قال وأيشي في هذه القدر قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا الله بيننا و بين عمر فقالأي رحمكالله مايدري عمر بسكم قالت يتولى أمور ناويغفلءنا فأفبلءلي فقال انطلق بنا فخرجنا نهر والحتيأ تينادار الدقيق فأخرج عدلا فيه كبة شعم فقال احمله على قلت اناأ حمله عنك قال احمله على مرتين أوثلاثاكل ذلك أقول أفاأحمله عنك فقال في آخر ذلك أنت تحمل عني و زري بوم القيامة لاأم لك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه نهر ولحتى انهينااليها فألقي ذاك عندهاوأخر جمن الدقيق شبثاً وجعل يقول ذرى على وأناأ حرك لك وجعل ينفخ تحت القدروكان ذالحية عظيمة فجملت أنظر الى الدخان من خلال لحيته حتى أنضجوأ دمالقدرو قال ابغني شيئاً فأتته بصحفة فأفرغها فسانح جمل يقول أطعميهم وأناأسطحاك فلم بزلحتي شبعو اتمخلي عندها فضل ذلك وقام وقدت معه فجملت تقول جزاك الله خيراً أنت أولى بهذا الامر من أمير المؤمنين فيقول تولى خيراً انك أذاجئت أميرالمؤمنين وجدتني هناك ازشاءالله تمتنحي ناحية تم استقبلها وربض مربضالسبع فجعلت أقول ازاك لشأناً نيرهذا وهولا يكامني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون نم ناموا وهدءوا فقام وهو محمدالله تم أقبل على فقال ياألم ازالجوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت أزلاأ نصرف حتى أري مارأيت فيهم

ومثلهذه الحوادث على صغرها تدل على روح الرجل وشفقته وخوفه أن يكون مقصراً بحق من ولى عليهم من الرعية خطب مرة فقال أبهاالناس اني قد وليت عليكم ولولارجاء أنا كون خير كم لكم وأقوا كم عليكم وأشد كم استضلاعاً عماينوب من مهم أموركم ما توليت ذلك منكم ولكني عمر مهما محزناً انتظار موافقة الحساب بأخد حقوقكم كيف آخذها ووضعها أبن أضعها وبالسبر فيكم كيف أسبر فربي المستعان فان عمر أصبح لا يثن بقوة ولا حيلة ان لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعو نه وتأييده: لم يكن عمر يستعمل في تأديب الناس إلا درته وهي عصا صغيرة كالمخصرة كانت دائما في بده أنى سار وكان الناس إلا درته وهي عما تخيفهم السيوف القاطعة

روى الطبري عن إياس بن سلمة عن أبيه قال مرعمر بن الخطاب في السوق ومعه الدرة فخفقني بها خفقة فأصاب طرف ثوبي فقال أمط الطريق فلما كان في العام المقبل لقيني فقال يا سلمة أثريد الحج فقلت نعم فأخذ بيدي فانطلق الى منزله فأعطاني ستمئة درهم وقال استعن بها على حجاك واعلم انها بالخفقة التي خفقتك قلت يا أمير المؤمنين ماذكرتها قال وأنا ما نسينها. فعمر كان مؤدباً حكيا واعل درته لم يسلم من خفقها إلا القلائل من كار الصحابة

روى راشد بن سعد ان عمر بن الخطاب أنى بمال فجعل يقسمه بين الناس فازد حموا عليه فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص اليه فعلاه عمر بالدرة وقال انك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الارض فأحبت أن أعلمك أن سلطان الله لا بهابك : والذي أغضب عمر منه هو مزاحت الناس وعمر كما تعلمون يعشق المساواة لا يرى منها بديلا

كانت الرعبة مع هذا ـ تهابه مها به شديدة . روي أملم ان نفراً من المسلمين كاموا عبد الرحمن بن توف فقالوا كام عمر بن الخطاب فانه قيد أخشانا حتى والله مانستطيع أن نديم اليه أبصارنا قال فذكر ذلك عبدالرحمن أبن عوف لعمر فقال أوقد قالوا ذلك والله لقد لنت لهم حتى تخوفت الله في ذلك ولقد أشتددت عليهم حتى خشات الله وايم الله لانا أشد منهم فرقاً منهم منى

## عفته عن مأل المسلمين

كان بحبب عمر إلى الناس عدله وتسويته ويزيده اليهم حباً عفته وأمانته فقد كان يرى مال المسلمين مرتماً وخما ً لمن رتع فيه حتي انه كان يقتر على نفسه تقتيراً رعما وجدد مساناً لاعدراض قصار النظر . كان عمر يري الهلاينبني أن يأكل الاعما بأكل منه أقسل رديته لا يتجاوز ذلك إلى. مافوقه . كان يأخذ عطاءه من بيت المال تم يحتاج نيةترض من أمين بيت المال فاذا حل ميعاد الوفاء ولم يجدد تنددمايسدد منه احتال له حتى اذا أخذ النطاءه سدد منه ونما رأى بعض الصحابة مايعانيه عمر من الشيدة. اجتمع نفر منهم فيهم عمان وعلى وطلحة والزبير وقالوا لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها اياه في رزقه فقال عمان هملم فلنعملم ماعتمده من وراء وراء فأتوا أم المؤمنة ين حقصة بنتءمر فأعلموهاالحال وأوصوها أن لانخهر بهم عمر فلقيت حفصة عمر فيذلك فغضب وقال من هؤ لأء لاسو نهم قالت لاعبيل إلى علمهم قال أنت بيني وبينهم ماأفضل مااقتني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من الملبس قالت ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفيدوالجمع

قال فأى الطعام ناله عندك أرفع قانت حرفاً من خبز شعير فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة حاوة فأكل منها قال نأي مبسط كان يبسط عندك كان أوطأ قالت كساء تخين نربعه في الصيف فاذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثر نا بنصفه قال باحفصة فأبلنيهم النرول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية فوالله لاضمن الفضول مواضعها ولا تبلغن بالترجية وأعامتهى ومثل صاحبي كمثلاثة سلكوا طريقاً فمضى الاول لسبيله وقد تزود فبلغ المنزل ثم أتبعه الاسمالي سبيله فأقضي اليه ثم انبعهما الثالث فان لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق بهماوان سلك طريقا غير طريقها لم يلقهما

وكان يتحاشي أن ينتفع احد من آل بيته بشيء ليس له فيه حق روى مالك في الموطأ أنه خرج عبد الله وعبيد الله ابناعمر بن الخطاب في جبش الى المراق فلما وغلامراً على أبي موسى الاشعرى وهو أمير البصرة فرحب مهما وسهل ثم قال لوا قدر الحكما على امر أ نفعكما به ثم قال بلى ههنا مال من مال الله أربد أن أبعث به إلى أمير المؤمنيين فأ سلفكماه فنبتاعان به مناعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الكما الربح فقالا وددنا ذلك فقعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعافار بحا فلما دفعا ذلك الي عمر بن الخطاب أن أسلفه قالا الافتال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلة كماه أدبا المال وربحه فأما عبدالله فسكت وأما عبيد الله فقال ماينبني لك ياأمير المؤمنين هذا وتص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدباه فسكت عبد الله وراجه عبيدالله وراجه عبيدالله وراجه عبيدالله وراجه عبيدالله وراجه عبيدالله

فقالرجل منجاساءعمر ياأمير المؤمنين لوجملته قراضاً فأخذ عمر رأسالمال ونصفربحه وأخذعبد الله وتبيد الله نصف ريح المبال قالواوهو أول قراض في الاسلام .ولما ترك ملك الروم الغزو وكاتب عمر وقاربه وسمير اليمه عسر الرسمامع البريد بعثت أم كاثوم بنت على بن أ بي طالب إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحفاش من احفاش النساء ودسسته إلى البريد فأبلغه لهما فأخذمنه وجاءت امرأة قيصروجمت نساءهاوقالتهذه هدية امرأةملك العرب وبنت نبيهم وكاتبتها وأهدت لهءا وفيما أهدت لها عقد فاخر فلما التهيي به البريد اليه أمر بامساكه ودعا الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلي يهم ركعتين وقال انه لاخــير في أمر أبرم عن غــير شوري من أموري قولوا في هدية أهدتها أم كاثوم لامرأة ملك الروم نأهدت لها امرأة ملك الروم فقال قائماون هو لهما بالذي لهما وليست امرة الملك بذمـة فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيك وقال آخرون قد كنا نهدى الثياب لنستثيب ونبعث بها لنباع ولنصيب شية فقال ولكن الرسول رسول المسلمين والبريد بريدهم والمسامون عظموها في مدرها فأمر بردها إلى بيت المال ورد عليها بقدر لفقتها . فانظرو آكيف كان يشددمم أهل بيته وذلك الكيلا بجد غيرهم مجالا للمدول عن الجادة . وكان اذا صعدالمنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهمله فقال أبي نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير إلى اللحم وأقسم بالله لاأجد أحدآ منكم فعله الا أضعفت عليه العقوبة

## ميله للاستشارةوقبوله للنصح

كان عمر اذا نزل به الامر لايبرمه قبل أن يجمع المسلمين ويستشيرع فيه ويقول لاخيرفي امرأ برم من غيري شوري وكان لشواره درجات فيستشمر العامة أول مرة ثم يجمع المشيخة من الصحابة من قريش وغيرهم فما استقر عليه رأمهم فعل به . ومن قوله في ذلك بحق على المسلمين أن يكون أمرهم شوري يبنهم بمين ذوي الرأى منهم فالناس تبع لمن قام بهمذا الامر مااجتمعوا عليمه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيمه تبعاً لهم ومن قام بهمذا الامرتبعالاولي رأمهم مارأوا لهم ورضوا به من مكيدة في حربكانوافيه تبعاً لهم فجعل أولى الامر منفذين لما رآه أولو الرأي والناس تبع لما أخذ به الامام من رأى أولى الرأى . وكشراً ما كان برى الشيء فيبين له أصنر الناس وجه الحق فيرجم إلى رأيه . رأي مرة مغالاة الرجال في مهورأزو اجهن فعزم أن بجمل للهر حداً لا يتجاوزه الناس فنادته امر أةمن أخر يات المسجد كيف وقد قال الله تعالى ( وآتيتم إحداهن فنطاراً فلا تأخذوامنــه شـــئاً ) فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر وكان يطلب من الناس أن يبلغوه نصا مجهم ويبينون له وجه الحق اذا رأوا منه انحرافاً من القصد قال مرة في خطبته أبها الناس أن احسنت فأعينوني وان بسدفت فقوموني فقال له رجــل من أخريات المسجد لورأينا فيك اغوجاجاً لقومناك بسيوفنا فسره ذلك : وكان له خاصة من كبار أولى الرأى منهم البناس بنء بدالمطلب وابنه عبد الله وكان لايكاد يفارقه في سفر ولاحضر وعمان بنءفانوعبــدالرحمنبنءوف وعلى بن أبي طالب و نظر اؤهم

رأيعمر فيالاجتماءات

كانعمر عيل الى ان تكون مجتمعات الناس عامة يهوى اليهاجميع الناس على اختلاف طبقاتهم وكان يكر ماختصاص الناس بمجالس لأ فدلك يدءوهم الي أن تمكون لهم آراء متفرقة متباينة . روى ابن عباس ان عمر قال لناسمن قريش بلغني أنكم تتخذون مجالس لايجلس الناذمه أحتى يقال من صحابة فلان من جلساء فلان حتى تحوميت لمجالس وايم الله از هذالسر يع في دينكم سر يع في شرفكم سريع في ذات بينكرولكأني عن يأتي يعدكم بقول هذار أي فلان قد قد مو االاسلام أقساما أفيضو امجالسكم يبنكم ونجالسو امعافاته أدوم لا لفشكر وأهيب لكرفي الناس وفي الحق أن ابتعاد الخاصـة عن عامـة الناس واختصاصهم بافراد بجلسون اليهم مضيع كثيراً لما ينتفار من نرية الخاصة للمامة ومفيدة فائدة كبرى وهي نقل أقوالهم ذيرمحرفة ولا مشوبة بما يطمس حقيقتها ثم ال كثرة المجالس تدعر بدون ريب الى كثرة الاختـلاف في المسائل التي تمرض لهم فتكثر الاقوال المتباينة في الدين والذي خافه عمر على الناس وعلى من بأتى قدو قع فككر تالآراءالمنقولة عن أفراد ذلك العصرود اذلك الى اختلاف الناسفي الدبن اختلافاًعظيماً

الوصف على الجملة

كان عمر بحب رعيت حباً جماً و بحب مايصلحها و يكره ما يفسدها. ساسهابسياسة تقرابه الى القباوب فبكان عفيفاً عن أموالهم عادلا ينتهم مسو بأبين الناس لم يكن قوي يطمع أن يأخذ اكثر من ماله ولاضنيف

بخاف أن يضيع منهماله كان حكيما يضع الشيءفي موضعه يشتدحيناً ويلين حيناً حسبها توحي اليه الظروف التي هو فيهما عرف العرب معرفة تلمة وعرف ما يصلح أنفسها فبرها في الطريق الذي لانالم السبر فيه فصيرها أمة حرة لاتستطيع أن تنظر الى خدف بلحتم امن أي انسان ولذلك نقول ان عمر أتعدمن بمده فان النفوس التي تحتمل للعرب مااحتمله عمر قليلة في الدنيا بأسرها والا فابن ذلك الرجل الذي يفني في مصاحة رعيته ولا بري لنفسه من الحقوق الا كالادناه مع محمله مشقات الحياة و اتعامها . العر في يستدعي سياسته حكمة عالية فانك الداشتددتمعه فالمته فهاك والدانت مه ليكون رجلا تافعاً لم يكن هناك الفقال حد لجفائه ولا لحريته فهو بحتاج الى عقل كبير بدبره حتى لانها كهالشدة ولا يطنيه اللين ولم يكن ذلك العقل الكبير الآ في رأس عمر بن الخطاب بعد صاحبيه تعم قدقام بعده خذناء راشدون وأتحمة مهتدون ولكمنهم لم يجمعوا صفات عمر التي كان مجموعها كدواء مركب اذا سقط منه أحد العقاتير فر عاأ هلك صاحبه لذلك نصر ح باذالعرب بعد: مر لم تجتمع على أى خليفةفي أيزمن من الازمان حتى وقتنا هذاوالسبب معقول

تزوج عمرفي الجاهليةز ينب ابنة مفامون من بني جمح من قريش نولدت له عبداللهوعبدالرجن الاكبروحفصة أمالؤمنين

وتز وجني الجاهلية مايكة بنةجر ول منخزاعة فاولدهاعبيدالله وقدفارتها فيهدنة الحديبية

وتزوج قرية ابنة أبي أمية من بني مخزوم وقد فارقها في الهدنة وتزوج أم حكيم بنت الحارث بنهشام من بني مخزوم فولدت له فاطمة وتزوج جميسلة بنت قيس من الانصار فولدت له عاصما وهده طاقها وتزوج أم كلثوم بنت علي فولدت لهزيداً ورقية ومات عنها وتزوج لهية وهي امرأة من اليمن فولدت له عبد الرحمن الاصغر وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو

وخطب أمكلثوم بذت أيي بكر وهبي صنبيرة وأرسل فيهاالى مائشة فقالت الامر اليك فقالت أمكاثوم لاحاجة لى فيه فقالت عائشة ترغبين عن أمير المؤمنين فقالت نعم انه خشــن العيش شـــديد على النـــاء فأرـــلت عائشة الى عمر وبن العاص فأخـبرته فقال اكفيك فأنى عمر فقال ياأمـير المؤمندين بلغني خبر أعيدفك بالله منيه قال ماهمو قال خطبت أم كانتوم بنت أبني بكر قال نعم أفرغبت بني عنها أم رغبت بها عني قال لاواحسدة ولكنهاحدثة نشأت تحت كنف أم المؤمنين في ابن ورفق وفيك غلظة ومحن لهابك ومانق در أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها ان خالفتك فيشي فسطوت بهاكنت قد خلفت أبابكر في ولده بندير مابحق لمدك قال فكيف بمائشة وقد كلمتها قال أنالك بها وأدلك على خير منها أم كلثوم بنت على بن أبي طالب تعلق منها بنسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب أم ابان بنت عتبة بن ربيعة فكرحته وقالت يتلق بابه و يمنع خديره وبدخل عابساويخرج تأبسا المحاضرة السادسة والعشرون

:34

مقتل عمر — عنمان وكيف انتخب — ترجمته — أول قضية نظر فبها كتبه الى الامصار - أول خطبة له - الفتوح في عهده

ما كان يفان أن تنتهى حياة ذلك العادل المحب لرعيته الشفيق عليهم

بضر بة خنجر ولسكن ذلك كان حتى يعسلم الناس أنه ليس في مكنة انسان أن يرضى الخلق كافة فان عمر اذا كان تمد أرضي العرب بما صنعه لهم وأرضى

عامة المجم عا أفاض عليهم من العدل فقد أغضب كبراءهم وذوى السلطان

عليهم لانه تل عروش مجدهم وازارك قصورعظمتهم

كان المملون يسبون من أبناء فارس ويتخددونهم لانفساهم عبيدا وقد احضروا عدداً منهم إلى المدينة وكانوا مختلفون الى الهرمزازماك فارس الذي أشاع عمر ملكه وأقامه بالمدينة كواحدمن الناس لافضل وا لهعلي واحد

كان من هؤلاء السبايا رجل اسمه نيروز ويكني بأبي لؤلؤة وهو كا غلام للمغيرة بن شعبة فبينها عمر يطوف يوماً في السوق لقيه ذلك الغلام <sup>وأ</sup>ب فقال يَا أميز المؤمنين أعدني على المنيرة بن شعبة فاذ عليّ خراجا كانبرآ قال وكم خراجك قال درهمان في كل يوم قال عمر و ايش صناعتك قال نجار يحي نقاش حداد قال فها أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الاعمال قد بلغني انك تقول لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالربح فعلت قال نعم قال فاعمل لى رحاً قال ان عشت لا عملن الكرحاً يتحدث بهامن في المشرق و المغرب م انصرف عنه فقال عمر لقدنوعدني العبدآ تفائم انصرف عمر اليمنز له فلما كالأمن المنجاءة كعبالاحبار فقال ياأمير المؤمنين اعهدفانك ميتفي ثلاقة أيام قال وما مدريك قال أجده في كتاب المقالتوراة قال عمر الله انك لتجدعم بن الخطاب في النوراة فال اللهم لاولكن أجدصفتك وحيلتك وانه قد فني أجلك وعمر لايحس وجاً ولألك ألما كازمن الغدجاء كعب فقال باأمير المؤمنين ذهب يوم و بقي بومان تمجاء من غد الغد فقيال قد ذهب يومان و بتى يوم وليلة وهي لك الى صبيعتها. ولو صعت هـذه الحكاية وكنت بمن يحقق هـذه القضية ما ترددت لحظة في أن لكعب يداً في مقتل عمر أوأنه كان عالماً بما تم عليــه الانفاق بن المؤتمر بن على ممر ور بمما يقمال لوكان كذلك فها ذا يدعو كعباً را الى انباء عمر بهذا النبأ والجواب عن ذلك سهل فأنه ينال بذلك بين المسلمين ے مرکزا عظما فان کثیرا منہم برون بعسد ذلك ان توارثه فیما عــلم كل شيء ل وأنه صادق فی كل مابخبر به فلا يتردد سامعه لحظة في تصــديقه بمــا يوحی به البه وكعب هــذا ممن أفاض علينا تروة من الاخبار الاسرائيلية التي لاندن حقيقتهاولا رببأن فيهاشيئا كثيراهو كذب محض لاذ التوراة بأيدينا ولبس فبهاما نبأذاك الرجل عنه

آ لما كان صبح ثالثة من نبأ كعب خرج عمر الي صلاة الصبح وكان رجو كل بالرجال صفوفاً يسوونها فاذا استوتجاء هو فكبرودخل أبولؤلؤة وفي النباس في بده خنجر له رأسان نصابه في وسطمه فضرب عمر ست ضربات احداهن تحت سرته وهي التي قتلته وقتل معمه كليب بن ابي

البكير الليتى وكانخانه ففاوجد عمر حرالسلاح سقط وقال أف الناس بدالره في ابن عوف قالو انم هو ذاقال تقدم فصل بالناس وعمر طريح تم احتمل فأدخل داره فنادى عبد الله بزعمر وقال أخر ج فانفار من قتلى قال بالمبر المؤمنين قتلافا و لؤ قفلام المفيرة بن شعبة فحمد الله الله وجل حجد لله سجدة تم جمل الناس يدخلون عليه المهاجر ون و الانصار فيقول لهم أعن ملائمنكم كان هدذا فيقولون معاذا لله و دخل في الناس كمب فلهار آه عمر أنشأ يقول

فأوعدنى كمب الاااأعدها ولاشك أن القول ماقال لي كمب ومابي حذار الموت أني لميت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب ثم دعى له الطبيب فلم يجد للقضاء حيلة وتوفي ليلة الاربعاء لثلان ليال بقين من ذى الحجة سنة ٣٣ ودفن بكرة يوم الاربعاء في حجرة عائشة مع صاحبيه حسما أوصى بعد أن استأذن صاحبة الحجرة وصلى عليه صهيب حسب وصبته . وروي أن طعنه كان في يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذى الحجة ودفن يوم الاحد صباح ها لل المحرم سنة ١٤ في مكر ولايته عشر سنين وخسة أشهر واحدي وعشرين ليلة من متوفى أبي بكر . والصحيح الاول ومدة خلافته بالتحقيق عشر سنوات وسنا أشهر وأربعة أيام من ابتداء ٢٢ جادي الثانية سنة ١٢ الى ٢٠ كصاحبه

كيف التخب

لما طعن عمر وأحس بالموت طلب اليه أن يههد الى خليفة من بعده فتردد وقال ان استخاف فقد استخاف من هو خير مني ( بريد أبا بكر ) وان أثرك فقد ترك من هو خير مني ( بريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقال لو كان أبو عبيدة حيا استخلفته فان سألني رببي قلت سمعت نبيك يقول انه أمين هذه الامة ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فان سألني رببي قلت سمعت نبيك يقول ان سالما شديد الحب لله فقال له رجل أدلك على عبد الله بن عمر فقال قاتلك الله والله ما أردت الله بهمذا ويحك كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأ نه لا أرب لنا في أموركم ما حمدتها فأرغب فيها لاحد من أهل ببتي ان كان خيراً فقد أصبنا منه وان كان شراً فشر عنا الى عمر بحسب آل عمر أن بحاسب منهم رجل واحد وبسأل من أمر محمد صلى الله عليمه وسلم أما القد أجهدت نفسي وحرمت أهلى وان نجوت كفافا لا وزد ولا أجر اني اسعيد

أنم كرر عليه القوم بعد هنيمة طلب الاستخلاف نقال كنت أجمت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولى رجلا أمركم هو أحراكم أن بحملكم على الحق وأشار الى عمر تم رأيت أن لا أنحمل أمركم حياً وميتاً عليكم هؤلاء الرهط الذبن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم من أهدل الجنة علي وعثمان ابنا عبد منافى وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله عليه وسلم والزبير بن العوام حواريه وابن عمته وطاحة الخير بن عبيد المتقليختاروا

منهم رجلا فاذا ولوا والياً فأحسنوا موازرته وأعينوه اذاشهن أحداًمنكم فليؤد أمانته ثم دعا هؤلاء الرهط وقال لهم اني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الامر الا فيكر وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض إني لا أخاف الناس عليكم ان استقمتم ولكن أخاف عليكم اختلافكم فيمابينكم فيختلف الناس نم عين لهم الاجل الذي يتم فيه الانتخاب وهو ثلاثة أيام من بعيد موته وقال للقداد بن الاسود اذا وضمتموني في حفرتني فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى بخناروا رجلا منهم وقال لصهيب صلّ بالناس ثلاثة أيام وأدخل الميّاً وعُمَان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ان قدم ( وكان غائباً ) وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الامر وقم على رءوسهم فان اجتمع خمسة ورضو ا رجلا وأبيي واحد فاشدخ رأسه بالسيف وان اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبيي اثنان فاضرب رءوسهما فان رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبدالله ابن عمر فأى الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهــم فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن غمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بنغوف واقتلو االباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس

فلها دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة وقبل في حجرة عائشة ولم يكن قد حضر طلحة فكانوا خمسة ومعهم عبد لله بن عمر وأمروا أباطلحة أن يحجبهم فتنافس القوم في الآمر وكثر بينهم الكلام فقال أبو طلحة أنا كنت لان تدفعوها أخوف منى لان تنافسوها لا والذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الايام الثلاثة التي أمرتم تم أجلس

لله

ائن

ی.

29

儿

1

ان

حلا

3

قير

دلمر

في بيتي فأنظر ما تصنعون نقال عبيد الرحن بن عوف ايكم بخرج نفسه منها و يتقلدها على أن يوليها أفضاح فلم يجبه أحدد قال فأنا أنخلع منها قال عَمَانَ فَأَنَا أُولَ رَاضَ ثُم تَنَا بِمِ القَوْمِ عَلَى الرَضَا وعَلَى سَأَكَتَ فَقَالَ مَا تَقُولَ بإأبا الحسين قال أعطني ميثاقاً لنؤثرن الحق ولاتتبع الهوى ولانخلص ذا رحم ولاتألوا الامة فقال عبد الرحمن أعطوني مواثيقكم على أن تكونوامعي على من بدل وغير وأن ترضوا من اخترت لكم وعلى ميثاق الله أن لاأخص ذا رحم لرحمه ولا آلو المسلمين فأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله وبذلك صار الامر في عنق عبد الرحمن بن عوف فدار اياليه يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسملم ومن وافي المدينــة من أمراء الاجناد واشراف الناس يشاورهم ولايخلو برجل الاأمره بعثمان حتى اذاكانت الليلة التي يستكمل فيصبيحتهاالاجلألىمنزا المسورين مخرمة وأمردأن يدعواليه الزبير وسعدآ فدعاهما فبدأ بالزبير في مؤخر المسجد في الصفة التي تلي دار مروان فقالله خل بني عبد مناف وهذا الامر فتال الزبير نصبي لعلى : وقال لسعد أناوأنت كلالة فاجمل نصيبك لي فاختار قال ان اخترت نفسك فنعم وان اخترت عَمَانَ فَعَلَى أَحِبِ إِلَى أَبِهَا الرَّجِلِّ بَايِعِ نَفْسَكُ وأَرْحِنَا قَالَ بِأَبَّا السَّحَاقَ الْي قد خلعت نفسي منها على أن اختار ولولم أفعل وجعل الخيار إلى لم أردها ثم قال لايقوم بعد أبي بكر وعمر أحد فيرضي الناس عنمه ثم انصرف الزير وسعد وأرسل المسور إلى على فجاء فناجاه طويلا ثم أرسل إلى تمان فجاء قناجاه حتى فرق بينهما الصبح فلما صلوا الصبح جمع رجال الشورىو بمث إلىمن حضرهمن المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الانصار والامر امحتي

م ۳ يي

التبح المسجد بأهله فقال أيها الناس الدانس قد أحبو الذياحق أهل الامصار المصارم وقد علموا من أمير هم فتكام الناس من جوانب المسجد مبدين آراء لهم فقال سعد باعبد الرحمن افرغ قبل أن يفتن الناس فقال عبد الرحمن اني قد نظرت وشاورت فالانجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا ودعي علماً فقال عليك عهد الله وميثافيه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين من بعده قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ على وطاقتي ودعا عمال فقال له مثل ماقال الملى فقال نعم فبابعه عبد الرحمن بالخدافة ولما وأى ذلك على تأثر وخرج وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله ثم أقبل الناس بيابعون عمال ورجع على يشق الناس عيابع عمان وكانت بيعة عمان يوم الاثنين عمان ورجع على يشق الناس حتى بابع عمان وكانت بيعة عمان يوم الاثنين المياة بقيت من ذى الحجة سنة ٢٠ فاستقبل بخلافتة المحرم سنة ٢٤

## ترجمة عثمان

هو عمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد الاموى القرشي وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ولد في السنة الخامسة من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشب على الله عليه والسيرة الحسنة حيا عنيفا ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من السابقين الاولين أسلم على يد أبي بكر وزوجه عليه السلام بنته رقية فلما آذي مشركو قريش المسلمين هاجربها إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة قبدل هجرة المدينة فلما أذن الله بالهجرة هاجر اليها هو وزوجه وحضر مع رسول الله عليه وسلم كل مشاهده ولكنه لم

عضر بدراً خانه عليه السلام لتمريض رقية التي توفيت عقب غزوة بدر وأسهم له الرسول في غنائم بدر ثم زوجه بنته الثانية أم كاثوم وكان في عمرة الحديبية سفيراً بين رسول الله صلي الشعليه وسلم و بين قريش فلما شاع غدرهم بعثمان بابع الذي أصحابه بيعة الرضوان وقال بيده اليمني هذه يد عثمان فضرب بها على بده اليسري وكان له في جيش العسرة إلى تبوك اليسد الطولى فقد أنفق من ماله كثيراً واشتري بثر رومة بماله ثم تصدق بها على المسلمين فكان رشاؤه فيها كرشاء واحد منهم وقد قال عليه السلم من حفر بش رومة فاله الجنة وكان كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفى عليه السلام كان لاى بكر ثم امهر أمينا كاتباً يستشار في مهام الامور ولما قال عليه السلام كان لاى بكر ثم امهر أمينا كاتباً يستشار في مهام الامور ولما في الله عرد ولما ولمنا ولمنا ولمنا أنه المنا الله والمشرين ولما في الله عرد المنا المنا الله والمشرين ولما في عليه السلام كان لاى بكر ثم المهر أمينا كاتباً يستشار في مهام الامور ولما في المنا المنا المنا المنا والمشرين ولما في المنا المنا

أول قضية نظار فيها

خند

بان

===

وذ

شاع عقب ضرب عمر أن قتله لم يكن عمل أبي لؤلؤة وحده بل كان هناك أسخاص شركوا في دمه فقد قال عبدالرجمن بن أبي بكر غداة طمن عمر مررت على أبي لؤلؤة أمس ومه جفينة والهرمزان وهم نجي فلما رهمتهم ثارواوسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه فانظروا بأى شيء قتل فجاءوا بالخنجر الذي ضرب به أبو لؤلؤة فاذا هو على الصفة التي وصفها عبد الرحمن وكان رجل من تيم قدا تبع أبالؤلؤة فقتله وأخذ منه الخنجر فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر أمسك حتى مات عمر شماشتمل على سيفه فأني الهرمزان فقتله ثم مضي حتى أبي جفينة

وكان نصرانياً من أهل الحيرة أقدمه حمدين أبي وقاص إلى المدينة ليعلم بها الكتابة فعلاه عبيد الله بالسديف ولما سمع بذلك صدويب وهو القائم مقام الخليفة أرسل اليه من أبي به وأخذه نه الديف وسدجنه حتى يتم أور الاستخلاف وينظر في أمره فلما يوبع عمان جلس في المسجد ودعا بعبيد الله بن عمر ثم قال لجماعة المهاجرين والانصار أشيروا على في هذا الذي فتق في الاسلام مافتق فقال على أرى أن تقتله فقال بعض المهاجرين قتل عمر بالامس ويقتل انه اليوم فقال عمر وبن العاص باأمير المؤمنيين أن الله قد أعفاك أن بكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان اعاكان هذا الحدث ولا حملة أن بكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان اعاكان هذا الحدث في ولا حملتها في مالى وكان ولا حداد حسنا لتلك المشكلة

كتب عمان إلى الامراء والأمصار

كسب على إلى امراء الامصار كتابًا عاما هـذه صورته (أما بعد فان الله أمر الائمة أن يكونوا جباة وإن صدر هذه الائمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة وليوشكن أثمت كأن يصيروا جباة ولا يصدر هذه الامة خلقوا رعاة فاذا عادوا كنذلك انقطع الحياء والامانة والوفاء ألا جباة ولا يصديروا رعاة فاذا عادوا كنذلك انقطع الحياء والامانة والوفاء ألا وان أعدل الديرة أن تنظروا في أمور المسلين وفيما عليهم فتعطوهم مالهم وتأخذوهم بما عليهم ثم تعتنوا بالذمة فتعطوهم الذي اهم وتأخذوهم بالذي عليهم ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء)

وكتب إلى أمراء الاجناد بالثغور (أما بعد فانكم حماة الاحلام وذادتهم وقد وضع لكم عمر مالم يغب عنا بل كان عن ملا مناولا يبلغني

عن أحد منكم تغيير ولاتبديل فيغير الله بكرويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون فاني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه

وكتب إلى عمال الخراج (اما بعد فان الله خلق الخلق بالحق ف الايقبل الاالحق خدفوا الحق وأعطو الحق به والامانة الامانة قومواعليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاه من بعدكم إلى مااك تسبتم والوفاء الوفاء لانظاموا اليتيم ولاالمعاهد فان الله خصم لمن ظامهم )

وكتب إلى العامة من المسلمين بالأمصار (أما بعد فأنما بلغتم مابلغتم بالاقتداء والاتباع فلاتلفت الدنياعن أمركم فأن أمر هده الامة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل النعم وبلوغ أولادكم من السبايا وقراءة الاعراب والاعاجم القرآن فان رسول الله صلى الله عليمه وسلم قال الكفر في الدجمة فإذا استعجم عليهم امر تكلفوا أو ابتدء وا

أول خطبة له

وكان أول خطاب له عقيب بيعته أن صعد النبر فحمد الله وأثنى عليه م قال (الديم في دار قلعة وفي بقية أعمار فبادروا آ جاله كالمرخير ما تقدرون على ألغرور فلا تنر نكم على فاقد أتبتم صبحتم أو أمسيتم ألا وان الدنيا طويت على ألغرور فلا تنر نكم الحياة الدنيا ولا يغر نكم بالله الغرور واعتبروا بمن مضى تم جدوا ولا تغيفوا فانه لا يضفل عنكم أين أبناء الدنيا واخو أنها الذين أثاروها وعمر وهاومتموا بها طويلا ألم تلفظهم أرموا بالدنيا حيث رمى الله واطلبوا الا خرة فان الله تدضرب لها مثل الحياة تدضرب لها مثل والذي هو خير فقال مزوجل (واضرب لهم مثل الحياة تدخر بها مثل الحياة

الدنياكاء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيماتذروه الرياح وكان الله على كلشيء مقتدراً: المال والبنوززينة الحياة الدنياو الباقيات الصالحات خيرعندك ربك ثواباً وخدير أملا)

الامصار والامراه لاول عهده عثمان كانت الامصار الكبري لا آخر عهد عمر واول عثمان هذه

(١) مَكَةُ وأُميرِهَا نافع بن:بدالحارث الخزاعي

(٧) الطائف وأميرها سفيات بن عبد الله الثقفي

(٣) صنعاء وأميرها يعلي بن منية حليف بنى نوفل بن عبد مناف

(٤) الجند وأميرهاعبد الله بن أبي ريرية

(ه) البحرين وما والإها وأميرها عثمان بن أبي العاص الثقفي وهذه الحس في الجزيرة العربية

(٦) الكوفة ومايتبعها وأميرهاللغبرة بن شعبة الثقفي

(٧) البصرة ومايتهما وأميرهاأ بو موسي عبدالله بن قيس الاشعرى وهاتان بالمراق

(٨) دمشق وأميرها معاوية بن أبى سفيان الاموى

(٩) حص وأميرها عمير بن سعد وهاتان بالشام

(١٠) مصر وأميرهاعمر وبنالعاص السهمي

الفتوح في مهدمثمان

كانت منازى أهل الكوفة الري وأذر بيجان وكان بالثغرين عشرة الاف مقاتل من أهل الكوفة سنة اللاف بأذر بيجان وأربسة الاف

بالى وكانبالكوفة اذذاك أر بعون ألف مقاتل وكان يغزوهذ بن الثغر بن منهم عشرة آلاف مقاتل فكان الرجل يصيبه في كل اربع سنين غزوة وكانت هذه الغزوات لتأييد الفتيح الاسلامي في تلك البلادو المحافظة على الثنور من أن ينتابها عدوواعادة من شق العصاللي الطاعة ففي عهد المارة الوليدين عقبة على الكوفة النقضت أذر بيجان ومنعت ما كانت صالحت عليه فنز الها الوليد حتى رضيت بأن تؤدى ما كانت صولحت عليه وسير سلمان بن ربيمة الباهلي الى أرمينية فشنت شمل المجتمع بن بها من أراد نقض الطاعة

وفي عهد امارة سعيد بن العاص فنحت طبرستان (١) سار البها مجند كشيف فيه الحدن والحدين ابنا على والعبادلة ابناء عباس وعمر وعمرو ابن العاص والزبير وحذبفة بن البمان وغييرهم فقاتل أهل طبرستان حتي طلبواالصلح

وفى سنة ٣٧ أوغل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى فى بلاد الخزر (٧) حتى وصل بلنجر وهي آكبر مسدنهم خلف باب الابواب ولكن المترك مجمعوا علمهم هناك وصادموهم مجمعهم الكبير فاصيب عبد الرحمن بن ربيعة والهزم المسلمون فيفر تو افر قتين فرقة عادت فقابلت سامان بن ربيعة الذى كان قد أرسل مدد آلا خيه فنجت وفرقة أخرى أخذت طريق جيلان وجرجان وجعل على نفر الباب بعد عبد الرحمن اخو دسلمان

<sup>(</sup>۱) بلدان واسمة على شاطى، بحرالخزر قصبتها آملوطبرستار بين الرى وقرمس والبحر و بلاد الديلم والجبال (۳) هي بلاد الترك خلف باب الابواب المعروف بالدو بند

أماالبصرة فكانت مناز جابلاد فارس وخراسان و تغرالسند فقي عهدامارة عبدالله بن عامر انتقض أهل فارس و قتلوا أميره عبيد الله بن معمر فارالبهم ابن عامر وأوقع بهم وقعة شديدة وفي عدامارة ابن عامر على البصرة قتل بردجر داخر ملوك الفرس و بموته انقضت الدولة الساسانية

وفى سنة ٣١ انتقض أهل خراسان فخرج البهم ابن عامر في جيش كريف فلما وصل الطبين وها بابا خراسان القاه أهلها بالصلح تم سار الي قهستان فقائل أهلها حتى طلبوا الصلح فصالحهم تم قصد نيسابور فصالحه أهلها ثم وجه الاحنف بن قيس الي طخارستان (١) ثم الى مرو الروذ فلقيته جموع هزمها وكانت الاحنف فتوح كثيرة بتلك الجهات ثم سار الى بلخ فصالحه أهلها ثم ذهب الى خواززم فاستمصت عليه فعادعتها ، ولما تم الربن عامر هذه الفتوح عاد الى البصرة

وأما الشام فقد كانت جمعت كاما لمعاوية بن أبي سفيان وكانت له غزوات مع الرووم فبلغ عمورية وأسكن الحصون التي في طريقه جماعة كثيرة من أهمل الشام والجزيرة وسبر حبيب بن مسلمة بأمر عمان الى أرمينية فسار حتى أنى قاليقلا فصالحه أهلها ثم استمر في فتوحه حتى وصل تفليس (٢)

<sup>(</sup>۱) ولاية واسعة من نواحي خراسان وهي طخارستان العليا والمفلى فالعلماشرقي باخ وغربي تهرجيحون و بينها وبين بلخ ٢٨ فرسخا والسفلي غربي جيحون أيضا الا انها أبعد من بلخ وأضرب في الشرق من العلما واكرمد بنة بطخار ستأن طالفان (٢) مدينة بارمينية الاولي وكانت قصبة باحية جرزان قرب باب الابواب

وفي سنة ٨٧ فتح مماوية جزيرة قبرس وغز امعه جمع كثيره من الصحابة منهم عبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرم بنت ملحان وكان مماوية كشير آمايتمني غزو الروم في البحر الاأن عمر كان يمنعه من ذلك لانه كان يرى الغزوفيه تغريراً بالمدين

كتب عمر الي عمر وبن العاص صف لى البحر و راكبه فان نفى تنازعني البه فكتب اليه عمر و إلى رأيت خلقاً كبير آبرك خلق صغير اذركن خرق القلوب وان محرك أزاغ المقول يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة هم فيه كدود على عودان مال فرق و ان مجابر ق) فلما قرأ دعمرك تب الى معاوية (لا و الذي بعث محمد آبالحق لا أحل فيه مسلما أبداً)

فلما كان زمن عمان أذن له فى ذلك وقال لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم فمن اختار الغزو طائما فاجله وأمنه فغمل وسار الى تبرس وأمده من مصر عبد الله بن سمد بن أبى سرح أميرها بنفسه ففتحوها صلحا على مصر عبد الله بن سمد بن أبى سرح أميرها بنفسه ففتحوها صلحا على حبدة آلاف ديناركل سنة يؤدون الى الروم مثلها لا يمنعهم المسلمون من فلك وايس على المسلمين منعهم ممن ارادهم من ورائهم وعليهم ان يعلموا للمدين عدوهم من الروم البهم و يكون طريق المسلمين الى العدو عليهم

وقد رنب معاوية أمر الغزو في البحر وأعد لذلك اسطولا جمل أميره عبد الله بن قيس الحارثي حليف بني فزارة فكان يغزو كثيراً ما بين شاتية وصائفة في البحر ولم يغرق فيه احد ولم ينكبولكنه خرج في يوم طايعة في قارب فانتهي الى المرقى من ارض الروم فندر به

فتكاثر واعليه وقاتلوه

وأمانى مصر فقى عهد عمر وبن العاص انقضت الاسكندر بقسب مكاتباب ملك الروم و تسييره اليهم أحد قواده في أسطول عظيم فسار البهاعمر و وافتتحها بعد أن هزم الروم هزيمة منكرة و هدم سور اسكندر بقواستولى على وافتتحها بعد أن هزم الروم هزيمة منكرة و هدم سور اسكندر بقواستولى على كثير من مراكب الاسطول. وسير عمر وعبد التقبن سعد بن أفي سرح الى افريقية وهى السواحل الشمالية للقارة من طر ابلس الى طنجة فسار ابن سعد واستولى على كثير من المدن التي كانتابعة للروم و انتهى أمر همهم بالصلح على أن بدفه و اله ألني ألف و خسمة ألف دينار

وفى عهد المارة عبد الله إن سعد بانه مجىء ملك الروم باسطول عفايا فيه ستمئة مركب فسار اليه إن سعد باسطوله وخرج معاوية بنفسه من الشام باسطوله ولما اجتمعت مراكب المسلمين تقابلت في البحر بالسطول قسطنطين فاتنى الفريقان على ربط المراكب بعضها ببعض فغملوا ثم دارت بين الفريقين رحا الحرب على سطح الماء فكانت وقعة هائلة سموها ذات الصواري وانهزمت فيها مراكب الروم هز بمقمنكرة وجرح ملكهم فانهزم بمن نجا من قومه واستولى المسفون على كثير من مراكبهم . فني عهد عثمان صارت الخلافة الاسلامية دولة بحرية بماصار ولم يكن من هذاك الروم بما استحدثه معاوية وعبد الله بن سعد من المراكب ولم يكن من هلاك بدلح التفور الاسلامية التي كان يشن الروم عليها الاغارة من وقت لاخر

152

٤١١

130

anl.

-71

'y':

sil

أذام

ہد ع

اخل

## المحاضرة السابعة والعشرون الاحوال الداخليــة والفتن

الاحوال في الداخلية

لابد أن نبسط القول فيما كانت عليمه أحوال المسامين في الأمصار الهنانة خصوصاً البصرة والكوفة ومصر لا أن الفتنة الكبرى قداستخدم لها العامة من هـذه الأمصار الثلاث

روى الطامري عن الحسن البصري قال كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان الا باذن وأجل فتكوه فبلنه نقبال ألا إني سننت الاسملام سن البعير يبدأ فيكون جذعاً ثم ثنياً تم رباعيا تم سديسا ثم بازلا ألا فهـ ل ينتظر بالبازل الا النقصــان ألا وان الاحلام قد نزل ألاوان قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عبادة ألا فأما وابن الخطاب حي فلا اني قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقهم قريش وحجزها ان يتهافتو الى النـــار -- فلما ولى عُمَانِ لَمْ يَأْخَذُهُمْ بالذي كان يأخذهم به عمر فانساحوا في البلاد فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطيع من لم يكن له طول ولا مزية في الاسلام فكان مغموماً في الناس وصاروا أوزاعا اليهم وأملوهم وتقدموا فىذلك نقالوا بملكون فنكون تدعرفناه وتقدمنا في التقرب والانقطاع اليهم فكان ذلك أول وهن دخل على الاسلام وأول فتنــة كانت في العامة . وقال الشعبـي لم يمت عمر حتى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمذينة فامتنع عليهم وقالدان أخوف

ما أخاف على هدفه الاسة انتشاركم في البلاد فان الرجل ليستأذنه في النزو وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين ولم يكن فعل ذلك بنيرهم من أهل مكة فيقول قد كان لك في نزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك وخير لك من النزو واليوم ألا تري الدنيا ولا تراك فلما كان على على عنهم فاضعار بوا في البلاد وانقطع اليهم الناس فكان أحب الهم من عمر وروى الطبرى به نده قال لم عض سنة من المارة عمان حتى النخذ رجال من قريش أمو الافي الإمصار وانقطع اليهم الناس

وكانت قريش بحسب القاعدة التي كانت متبعدة كاعضاء الاسرة التي لها الامر كبارها موشحون لان بلوا الخلافة يوما ماوليس هناك نظام يعين سابقهم ولاجقهم ومع هذافهم متباعد والعشائر مختلفو االاسر فكان نظر عمر والحال ماذكر نا دقيقا في الحجر على أعلامهم أن يبار حواحاضرة الخلافة من الضروري أن نشرح حال المسلمين في عهد عمان حتى يتفت كيف نتجت تلك الثورة المشؤومة التي جني المسلون مرها أحقا باطوية وه الى الان في آلام شديدة من جرائها

كانت عامة المسلمين حتى آخر حياة عمر لا يعرفون الاختلاف يابهم اذ أن دواعي الاختلاف كانت مفقودة وآكبر داعية لنزوع الشربين العرب أن بختلف رؤساؤهم تم لاتوجد بد فوية شديدة تقف بالمختلفين عنه المدالذي لا ينبغي أن يتجاوزه. كانت روح عمر تخيف الرؤساء وذوى الروس النابغة فلا مجدون سببيلا الى نزاع أو شر الى ما وقر في أنفسهم من الالفة الاسلامية ومتى أمن اختلاف الكيراء فيلا معنى للشقاق بين

الرعية وظل المدل وارف فوق رموسها

ولي عمان سعد بن أبي وقاص الكوفة وكان معه عبداللة بن مسعود على الخراج فاقترض سعد من ابن مسعود مالا لاجل ولما حل الاجسل جاء ابن مسمود يتقاضاه فلم يتيسر لسعد السداد فارتفع بينهما الكلامحتي استعان ابن ممودباناس من الرعية على استخرج المال واستعال سعدباناس على استنظاره فافترقوا وبعضهم يلوم بعضا يلوم هؤلاء سعدآ ويلوم هؤلاء عبدالله بن مسعود بلغ هـ ذا الشقاق عممان فغضب على الرجلين فعزل سمــداً عن امارة الكوفة وابقي ابن مسعود على الخراج وولى الكوفةالوليد بن عقبة وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطباب ولمنا قدم عتبة كان محبيا الى الناس رفيقًا بهم : حدث في زمنه أذشبابًا من شباب الكوفة نقبوا على رجل منها داره وقتلوه وكان له جار قد أشرف على الحادثور آ دفاستصر خ الشرط فحاؤا وقبضوا عليهم وفيهم زهير بن جندب الازدي ومورع بن أبي مورع الاسدي وشبيل بن أبي الازدى فحو كموا وثبتت عليهم جريمة الفتل فقتلوا فأضطغن آباؤهم لذلك على الوليدد وصاروا يتحينون الفرص للايقاع به وكأنالوليند سمار يسمرون عنده ومنهم أبوزبيد الطائي وكان أبو زبيمه نصرانياتم اسلم وكان معروفا بشرب الحمر فانى آت أوائك النفر الحاقدين على الوليد فقال لهم هل لكم في الوليد يعاقراً باز بيدالحمر فاذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على ألسنتهم فتوجهوا الى ابن مسعود فاخبروه بذلك فقال ابن مسعود من استنر عنا بشيء لم نتبع دورته ولم نهتك ستره هَأُرَسِلُ الوليد الى ابن مسمود فماتبه في ذلك وقال أيرضي من مثلك بأن

فتلاحيا وافترقا على تغاضب : ولم يكف ذلك أولئك القوم بل صمواعلى الذهاب الى دار الخلافة وشكوى الوليد والشهادة عليه بشرب الحمر فقد من انتدبا للشهادة على عثمان ومعهما نفر يعرفهم عثمان ممن قد عزل الوليد عن الاعمال فاخبروه الخبر فقال من يشبهد فقالوا فلان وفلان فسألما كيف رأيتما قالاكنا من غاشيته فمدخلنا عليه وهو يقيء الخمر نقال عشمان مايقيء الخمر الاشاربها فارسل عثمان اليانو ليد فأقدمه المدينةوافق على بوجوب حده فيحدوه حدثارب الحمر وعزله عثمان وولي على الكونة بدله سعيدين العاص فخرج حتى أتي السكوفة ومعه أولئك النفر الذين أوقعوا بالوليد فلما وصلها صعد منبرها وقاللهم والله اني قديعثت اليكم وانا كاره ولكني لم أجد بدا اذا أمرت أن آثمر ألاان الفتتة فــد اطلمت خطمها وعينيها والله لاضربن وجها أو تمييني واني لرائد نفسي اليوم . ثم لزل وسال عن الكوفة وأهلها حتى خبرهم ثم كتب الى عثدان ( ان اهل الكوفة قد اضطرب امرهم وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأدرب لحقت حتى ما ينظر الى ذي شرف ولا بلاء من الزلتها ولا نابئتها : فكتب اليه عثمان ( أما بعــد ففضل اهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليمه تلك البلاد وآيكن من تزلهايسبيهم تبعالهم الاأن يكونوا تناقلواعن الحق وتركو االقيام به وقام به هؤلاء واحفظ الكل منزلته واعطهم جميمًا بقسطهم من الحق فات المعرفة بالناس يصاب بها العدل) فارسل سعيد الى وجوه الناسوأشر افهم

وإ

K

من أهل الايام والقادسية فقال لهم انتم وجوء الناس من ورائكم والوجه ينيء عن الجسد فأبلغو نا حاجة ذي الحاجة وخلة ذي الخسلة وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف وخلص بالتراء والمتسمتين لسمر هفكا أنما كانت الكوفة يبسآ شملته تار فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم وفشت التالة والاذاعة فكتب سعيد إلى عمان بذلك فجمع أهل المدينة وأخبرهم بماجاءهمن عند سعيدو بمقدار تشاؤمه من حال أهل الكوفة واضطراب أمرهم كان لسعيد مجلس خاصة وهم من قدمناصفتهم وكان في بعض الاحيان بجلس للناس جماوسا عاما ولا محصوعن مجلسه أحد فينما هو ذات يوم في مجلس العامة وهم يتحدثون اذ قال قائل ماأجود طلحة بن عبيد الله فقال سعيد بن العاص ان من له مثل النشاستج لحقيق أن يكونجو اداوالله لوان ليمشله لاعاشكم القعيشاً رغداً فقال شاب حدث والقالوددت أن هذا الملطاط لك ( مهوما كان لا لكرسري على جانب الفرات الذي يلى الـكوفة) فقال النــاس الذلك الشاب فض الله فاك تتمنى لهـــوادنا تم ثار اليه جماعة من سفهائهم فيهم الاشترى النخمي وعمير بن ضابيء ونظراؤهما فأراد أبو الشاب أن يمنع تنه نضر بوهما كايهما في مجلس سـميد وسعيديناشدهم وكادت ككوذفتنة عامة لولا أن هدأها سعيدومنع أولئك النفر من غشيان مجلسه فامتنموا ولاهم لهم الا الوقيعة في سعيد ومن ولاه فكتب اثنراف أهل الكوفة الى عثمان بذلك وطلبوا منه اخراج هؤلاء النفر من الكوفة فامر بنفيهم الى الشام ليكونوا تحت نظر معاوية بن أبي سفيان فلمأ قدموا على معاوية أراد استصلاحهم بالمغرون واكرمهم بم قال

الهم ذات يوم أنكم قوم من العرب لكم أسنان ولكم ألسنة وقد أدركم بالاسلام شرفا وغلبتم الامم وحويتم مراتبهم ومواريثهم وقد بلنني أنكم نقمتم قريشا وان قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كآكنتم اذاً عنكم لكمال اليوم جنة فلا تمدوا عن جنتكم وان أنمتكم اليوم يصرون لكمعلى الجور ويحتملون منكم المؤونة والله لتنتهن اوليبتلينكم الله بمن بسومكم تم لابحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبمله مو تكم فردوا عليــه رداً دل على تمكن الفتنة في رءوسهم فردعليهم معاوية رداً شديدا وعلماً نهم لايصلحون وقال لهم لما ظنوا أ نفسمهم في الـكوفة مه ان هذه ليست يارض الـكوفة والله ان رأي أهل الشام ماتصنعون وأنا أمامهم ما ملكت أن انهاهم عنكم حتى يقتلوكم فلعمري ان صنيعكم ليشبه بعضه بمضا وكتب الى عثمان بانه لم يقدر على استصلاحهم وأنه لا يود بقاءهم في الشام فأمره عثمان أن يسيرهم الي حص عند عبد الرحمن بن خاله ابن الوليد فادبهم عبدالرحمن تأديباشديد آحتي اظهروا الرجوع والندم فأمر عثمانأن بعيدهم الى الكوفة فلما نادوا اشتد أمرهم في الوقيعة بعثمان وعماله وهؤلاء همرؤوس الفتنة من أهمل الكوفة وهم مالك بن الحارث االاشمتر وثابت بن قيس النخعي وكميل بنزياد النخمي وزيد بن صوحان العبدي وجندب بن زهمير النامدي وجنمدب بن كعب الازدي وعروة بن الجمدوعمروبن الحن الخزاعي: وفي آخرعهد عثمان خرجسميد اليه ليبلغه احوال الكوفة ولما أرادالمودة خرج اليه أولئك الناس ومن استنووه وقالو اوالله لا يدخلهاعليناواليأأ بدآولماعلم بذلك عثمان عزله عنهم وولى عليهمأ باموسي الاشعري

حب طلبهم هكذا كمان الحال بالكوفة غلب فيها الغوغاء اهل الحلم وضعف الطان الامراء وقوة الطاعة لم يبق لها في نفوس القوم من اثر

وفي البصرة التي هي الحاضرة الثانية للعراق لم تكن الحال خيراً من ذلك ففي سنة ٢٩ هاج اهلها على أبي موسي الاشعرى عاملهم واستعفوا عنمان منه فعزله عنهم وولى بدله عبــد الله بن عامر وكان له في أعمال الفتوح بالكوفة اثر جيدوكانت امارته تشمل أعمال البصرة وأعمال البحرين الثلاث سنين من امارته بلف أن في عبد القيس رجلا نازلا على حكيم ابن جبلة وكان حكيم رجلا لصا اذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى في ارض فارس فيغير على أهــل الذمة ويتنكر لهم ويقــد في الارض ويصيب ماشاء ثم يرجع فشكاه اهل الذمة واهل القبسلة الى عثمان فكتب الي ابن عامر يأمره تحبس حمكيم ومن كان مثله بالبصرة فلانخرجن منهاحتي تأنسوا منه رشدافكان لا يستطيع الايخرج عنهافلهاقدم ذلك الرجل المسمى عبد الله بن بأوبكني بابن السوداء نزل عليه وكان يلقى الى الناس في السر تعاليم خبيثة وأصل هذا الرجلبهوديأظهر الاسلامليضل الناس فصاريقول لهم عجبت بمن يقول برجعة المسيح ولايقول برجعة محمد فيقبل منه الناس ذلك ويقول لهم عجبالكم ابهاالمسلون يكوذ فيكم أهلبيت نبيكم ثم يقصون عن أمركم الىماعا ثلهذا الكلام الذي يسهل قبولهلا نهجاءهمن قبل تعظيم نبيهم ورفعة مقامه علىسائر الانبياء ثمماهو قريب من ذلك من استهجان ترك آله واقصالهم عن امر خلافت فبلغ شيء من خبره عبــد الله بن عامر فاحضره وســاله من انت فقــال رجل من أهمل الكتاب رغب في الاسلام ورغب في جوارك فقال ما يبلغنى ذلك فاخرج عنى فخرج حتى آتى الكوفة فأخرج منها فسار الى مصر وهناك وجدمهده بعد أن نفث مانفث بالعراق

أما الامرفي مصر فقد كان أشديم في المراق فان ابن سبأ لما جاء ما الفي الى الناس تعاليمه ومن ضمنها أنه كان لله ألف نبي و لـكل نبي وحي وكاذعل وصي محمد ثم قال محمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء ثم قال بمد ذلك من أظلم ممن لم بجز وصية رسول الله صلى التعليه وسلم وو تبعلى وصيه وتناول أثمر الأمة ثم قال بعــد ذلكان عثمان أخذها بفيرحق وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهضوافي هـ ذاالامر فحركو دوابد وابالطان على امرائكم واظهرواالامر بالمعروف والنهبي عن المنكر تستمياوالناس وادعوهم اليهمذا الامر فبت دعاته وكاتب منكاذا متفسدفي الامصار وكاتبوه ودعوا في السر الي ما عليــه رأيهم وأظهروا الامربالمعروف والنهي عن المنكر وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب يضعونهما في عب ولاتهم ويكاتبهم اخوانهم عثل ذلك ويكتبأهل كل مصر منهم الي مصر آخر بما يصمون فيقرؤه أوائك في أمصاره وهؤلاء في أمصاره حتى تناولو بذلكالمدينة واوسعوا الارض اذاعةوهم يريدون غير مايظهرون ويسرون غيرما يبدون فيقول أهل كلمصر إنالفيءافية مماابتلي بههؤلاءالناسالااهل المدينة فانهم جاءهم ذلك عنجميع الامصار فقالو االالفي عافية مماا بتلي بهالناس فاتوا عثمان فقالوا باأمير المؤمنين أيأتيك عن النياس الذي بأتينا فقال لاواتةما جاءني الإالسلامة فأخبروه بمساجاءهم فأشساروا عليه أن يبغث الى الامصار من يستقصي أخبارها ويعملم عملم مافيهما فنسدب لذلك رجالا

10

ذرالها

او

سيرهم الى الامصار فسير محمدين مسلمة الى الكوفة وأسامة بن زيد الى البصرة وعبد اللهبن عمر الى الشام وعمار بنياسر الى مصر وفرق رجالا سواهم في البلاد الاخري فاقبل جميمهم الاعماراً فقالو اأيها الناس ما أنكر نا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولاءوامهم أماعمار نقد ورد اليعمان كتاب من عبد الله بن سعد بن أ بي سرح أمير مصر مخمره فيه انه قداستماله قوم بمصر وأ نقطعوا اليه منهم عبسد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة ابن بشر وكان من أشدالمؤ لبين على عثمان بمصر رجلان محمد بن ابي حذيفة وكان الذي دعاءالي ذلك انه كان يتيمافي حجر عثمان فكال عثمان واليأهل بيته ومحتمل كلهم فسأل محمد عثمان العمل حين ولى فقبال يابني لوكنت رضي ثم سألتني العمل لاستعملتك واكن لست هناك قال فأذن لي فلاخرج فلا طلب مايقو تني قال اذهب حيث شئت وجهزه من عنده وحمله وأعطاه فلما وقع الى مصركان فيمن تفير عليه أن منعه الولاية والثاني محمد بن أبي بكر وقدكان من الاسلام بانحل الذي هو بهوغر دأ فو ام فطمع وكانت له دالة فلزمه حق فاخذه عثمان من ظهره ولم يدهن فاجتمع هذاالي هـــذافصاركا يقول سالم بن عبد الله بن عمر مذمما بعدان كان محمداو انمامال اليهم عمار بن ياسر لا نه كان كذلك حاقدًا على عمَّان فقد قال سعيمه بن المسيب انه كان بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضر بهماءنمان وكان قدفا

أما الحال فى الشام نقد كانت أحسن الاحوال لما عرف به معاوية من الحزم والضبط الاانه كان فيها حادثة استعملها أولئك الضالون في النشنيع على عثمان وعماله وذلك ان ابن السوداء لما اتي الشام جاء اباذر فقال

ياأ باذر ألا تعجب من معاوية يقول المال مال الله الاأن كل شيء لله كانه ير يدأن محتجنه دون المسلمين و يمحو اسم المسلمين فاتاها بوذر فقال ما يدعوك الي ان تسمى مال المسلمين مال الله قال يرحمك الله يا اباذر ألسناعباد الله والمال ماله والخلق خلقه والامر امره قال فلا نقله قال فاني لااقول انه ليس لله ولكن سأقول مال المسلمين ثم اتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء من أنت أظنك يهوديا ثم أتى عبادة بن الصامت فتعلق به وأتى بهمعاوية نقبال هذا والله الذي بعث عليك ابا ذرتم قام أبوذر بالشام وجعمل يقول باممشر الاغنياء واسوا الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولايفونها فی سبیل الله بحکاو من نار تکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الاغنياء وحتى شكا الاغنياسا يلقون من الناس فكـتب معاوية الى عثمان بذلك فأمره عثمان أن يجهز اليه أبا ذر فأرسله اليه فلما قدم عليه ورأي المجالس في أصل سلم قال بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار ولمادخل علىعثمان قال ياأ با ذر مالاهل الشام يشكون ذرب اسانك فأخبرها نه لاينبني أن يقال مال القولا ينبغي الها للاغنياء أن يقتنوا مالا فقيال ياأبا ذرعلى أن اقضى ماعلى وآخيذ ماعلى الرعيـة ولاأجبرهم على الزهد وأن أدعوهم الى الاجتهاد والا فتصادوكان هذا الرأي الاشترآكيمتمكنا منأبي ذر وقد وجد الخليفة أنه رأي فائل الم فأمر أبا ذر أن بخرج الى الربذة فيقيم بها ويقال ان اباذر هو الذي طلب أو منه ذلك فسيره وأجري عليــه رزقا وعلى رافع بن خديج مثله و قد توفي اليا أبو قر بالربذة سنة ٣٧ وكان من السابقين الى الاسلام : أما الحال في المدينة الله أفقد كانت تلك الكتب التي يرسلها السبئيوت سبباً لكثرة الحديث في الحديث الحديث الحديث في الحديث المناف عبان وفشوا القالة حتى تأثرت بذلك نفوس الكثير منهم وفيهم من الله مهو حاقد على تنمان الاسباب تخصه وقد بلغ الحال أن بعضهم واجه عثمان ول بنا يسوء من المكلام فكان يتحمل ذلك بصبر

لما رأي عَمَانَ كَثرة الكَّلام أرسل الى عَمَالَه بالأَمْصَارِ أَنْ يُوافُومُ جميعًا الما بالوسم فقد دموا دايه عبد الله بن عامر ومعاوية وعبد الله بن مدوأ دخل المهم في المثورة معيد بن العاص وممرو بن العاص نقال لهم ويحكم ماهذه وأ الشكاية وماهذه الاذاعة انى والله لخالف أن تكونوا مصدوقا عليكم وما م على الله الله بي فقالو اله ألم تبعث ألم يرجع اليك الخبر عن القوم ألم يرجمو ا بالمولم يشافههم أحديشي الاواللة ماصدقو اولابروا ولانعلم لهذا الامر أصلاوما جها كنت لتأخذبه أحداً فيقيمك على شي وماهي الااذاء ة لا بحل الاخذ بهاو لا الانتهاء اليها قال فأشيرواعلى فقال سعيد بن العاص هذا أمر مصنوع بصنع في السمر اله الفيلتي به غير ذي المعرفة فيخر به فتحدث به في مجالسهم قال فيادوا ، ذلك قال طاب بنظما هؤلاء الذوم تم قتل هؤلاء الذين بخرج هذا من عندهم وقال عبدالله بن سعد الخامن النياس الذي عليهم أذا عطيتهم الذي لهم فانه خير من أن تدعهم وقال معاوية قد وليتني فوليت قوما لإيآنيك عنهم الا الخير والرجــــلان فالم بناحيتيهما قال فهاالرأى قال حــن الادبقال فها ترى ياعمرو قال الرى انك قد لنت لهم و تر اخيت عنهم وزدتهم على ما كات يصنع عمر أولع فأرى اذتلزم طريقة صاجبيك فتشتد فيموضع الشددة وتلين في موضع المان النادة تنبغي لمن لا ألوا الناس شراواللين لمن بخلف الناس

بالنصح وقد فرشتهما جميما اللين: فترون أنجميعهم أشاروا عليه باستمال الشدة مع هؤلاء الذين لاهم لهم الااذاعة الاكاذيب لتنفيذ اغراض في أنفسهم فقال لهم عثمان كل مااشرتم به على قد سمعت و لمكل اس باب يؤتي منه ان هـــذا الامر الذي بخاف على هــذه الامة كائن وان بابه الذي يفلق عليه فيكفكف بعيب احدها فانسده شيء فرفق فذاك والله ليفتحن وليست لاحدعلي حجة حق وقد عـلم اللهُأْني لم آل الناس ولا نفسيوواللهانرحاالفتنةلدائرة فطوبي لعثمان ان سات ولم يحركها كفكفوا الناس وهبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم واذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها . ثم رد الامراء الى أعمالهم ولم يامر بشيء مما اشاروا به وقد عرض معاوية -لميعثمازأن يسير معــه الى الشام فأبى وقال لاأبيع جوار رسول الله صلى الله علمه وسلم بشيء وان كان فيمه قطع خيط عنقي فعرض عليمه أن برسملله جنداً يقيمون معمه بالمدينية للمحافظة عليسه فأبيي وقال لاأقتر علي جيران رسول الله الارزاق نجنمد بساكنهم وأضيق على أهمل دار الهجرة والنصرة

كان التصميم الذي دبره السبئية ان يتوروا بعد مبارحة أمرائهم للامصار فلم يتبيأ لهم ذلك ولم ينهض الا أهلاك كوفة خرجوا بحجة انهم يستنفون عمان من سعيد بن العاص فخرجوا حتى اذا قابلوا سعيد آبالجرعة ردوه واجتمع الناس على أبي موسى الاشعري وأقره عمان ولما رجع الامراء لم يكن للسبئية سبيسل الى الخروج فكاتبوا أشياعهم من أهسل الامراء لم يكن للسبئية سبيسل الى الخروج فكاتبوا أشياعهم من أهسل الامصار أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فياير يعون واظهروا أنهم عامرون

بالمروف وينهون عن المنكر ويسرألون عثمان عن اشبيا التطبير في النماس ولتحقق عليه فخرجت وفو دمن الأمصار الثلاث حتى قاربت المدينة فاماء لم عثمان بمجيئهم أرسل اليهم رجلين ليعلماعلم القوم وماذابر يدون وكان الرجلان ممن ناله أدبمن عثماذ فاصطبرواولم يضطفنا ففارآهمااو لثك القادمون أخبرهما بماير يدون فقالو اانائر يدأن نذكر لهأشياء قدزرعناهافي قلوب الناس تمنرجع اليهم فنزعم لهمأنافرر نامبهافلم بخرج منهاولم بتبتم نخرجكأنا حجاجحتي نقدم فنحيط به فنخلمه فازأبي قتلناه فرجع الرجلان الي عمان وأخبراه الخبر فضحك تمأحضر هؤلاء القوم وجمع الناس وأخبرهم خبر القوم فاشار عليه بعض المشيرين منهم أن يقتلهم فقال عثمان بل نعفو ونقبسل ونبصرهم بجهدنا ولانحاد أحداً حتى يركب حمداً أو يبدي كفراً ان هؤلاء ذكروا أموراً قد علموا منها مشل الذي علتم الاالهم زعموا أنهم يذكرونها ليوجبوها على عند من لايعملم قالوا أنم الصلاة فىالسفر وكانت لاتتم الا وأني قدمت بلداً فيهأهلى فاتممت لهذين الامرين أوكذلك هوقالوانعم

وقالو احميت حمى واني والله ما حميت حمي قبلى والله ماحموا شيئاً لاحد ماحموا الا ما غلب عليه أهدل المدينة تم لم يمنموا من رعية أحداً وافتصروا لصدقات المسلمين بحمولها لئلا يكون بين من بايها و بين أحد تنازع تم مامنعوا ولا نحوا منها أحداً الا من ساق درها ومالى من بعير غير راحلتين ومالى من ثاغية ولا رائية وانى قد وليت واني أكثر العرب بعيراً وشاة فها لى البوم شاة ولا بعير غير بعير بن لحجي اكذلك هو قالوا بعيراً وشاة فها لى البوم شاة ولا بعير غير بعير بن لحجي اكذلك هو قالوا بعيراً معم

وقالوا كان القرآن كتباً فتركنها الا واحداً ألا وان القرآن واحدجاء منءندواحدوا بما أنافى ذلك تابع لهؤلاء أكذلك هو قالو انعم

وقالواانى قدرددت الحكم وقدسيره رسول القدصلي التفعليه وسلم والملكم مكى سيره رسول القدصلي القائف تمرده رسول القدصلي القعليه وسلم من مكة الى الطائف تمرده رسول القدصلي القعليه وسلم فرسول الى سيره ورسول رده أكذلك هو قالوانع

وقالوا استعملت الاحداث ولم أستعدل الا مجتمعاً عتمالاً مرضياً وهؤلاء أهل عملهم فسلوه عنه وهؤلاء أهل بلده ولقد ولى من قبسلى حدث منهم وقيل فى ذلك لرسول القصلى القعليه وسلم أشد تماقيل لى فى استماله سامة أكذلك هوقالو انعم

وقالوا الني أعطيت ابن أبي سرحما أفاء الله عليه واني اعاتفلته خس ما أفاء الله عليه من الخمس وكان مشة ألف وقد نقسل مشل ذلك أبو بكر وعمر فرعم الجندأتهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذلك لهما كذلك هو قالوانهم وقالوا اني أحب أهل بيتي وأعطيهم فاماما حبى فانه لم يمل معهم على أجور بل أجمل الحقوق عليهم وأما اعطاؤهم فاني انحا أعطيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لاحد من الناس ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأنا يومئذ حريص شعيع أفين أتيت على أسنان هسل يبتي وفني عمري وودعت الذي لي في أهلي قال الملحدون ما قالوا واني والله ما حملت على مصر من الامصار فضلاً فيجوز ذلك لمن قاله والقيد رددنه عليهم وما قدم على الا الإخماس ولا يحيل لي منها شيء فولي ولقيد رددنه عليهم وما قدم على الا الإخماس ولا يحيل لي منها شيء فولي ولقيد رددنه عليهم وما قدم على الا الإخماس ولا يحيل لي منها شيء فولي ولقيد

المسلمون وضعهافي أهلهادو ني ولا يتفلت من مال الله بفلس فيافو تهوما أتبلغ منهما آكل الامن مالي

وقالواأعطيت الارض رجالا وازهذه الارضين شاركهم فيها الهاجرون والانصاراً بام انتنحت فمن أقام بمكاذمن هذه الفتو حفو أسوة أهله ومن رجع الى أهله لم يذهب ذلك ماحوى الله له نظرت في الذي يصيبهم مما أفاء الله عليم فبعته لهم بامرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت البهم نصيبهم فهو في أيد بهم دو ني وكان عمان قد قسم ماله وأرضه في بني أوية وجعل ولده كبعض من يعطي فيه فبدأ بني أبي العاص فاعطي آل الحلكم رجالهم عشرة آلاف عشرة آلاف فاخذوا عمل العاص فاعطي بني عمان مثل ذلك وقسم في بني العاص وفي بني حرب ولا انت حاشية عثمان لاولئك الطوائف

فاكتفى عمان بهذا الدفاع عن نفسه ولم يفعل شبئاً مع ذلك الوف د بل أعاده الى أمصاره فتكاتبوا بينهم وانفتوا على أن بخرجوا من أمصاره كأنهم عارثم يتوافوا بلدينة لتنفيذ ما عزموا عليه فغرج أهل مصر فى أد بع رفاق عليهم أد بعة أمراء وعدده بين الستمئة والالف وأميره جيماً الفافقي بن حريب المكي ولم بجنرؤا أن بعلوا النياس بخروجهم الى الحرب واعما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوذاء . وخرج أهل الكوفة فى أد بع رفاق عليهم أر بعة أمراء وعدده كعدد أهل مصر وأميره جيماً عرو بن الاصم وخرج أهل البصرة فى أد بع رفاق وعدده كعدد أهل الامصار مصر وأميرهم جيماً حرقوص بن ذهير السعدى وكانت أهواء أهل الامصار الثلاثة مختلفة فأهل البصرة كانوا بريدون طلحة لان ضياعه كانت بيلدهم

السوأهمالكوفة كانوابر يدونالز بيروأهمل مصركانوابر يدون المألتعالىم ابن السوداءووجودابن أبي بكروهوربيب لليوابن أبي حذيفة بالهم ولما كأنوامن المدينة على ثلاثة تقمدم ناس من أهمل البصرة فنزلو اذاخشب وناس من أهمل الكوفة فنزلو االاءوص وجاءهم هناك ناس من أهمل مصر وتركوا عامهم بذىالمروةوا تفقو اجميعاأن يقدمو اروداكيد خلو اللدينةو ينظرواهمل وصل المدينة خبرهمالا نهم كانوابخافون أن ستمدلهم أهل المدينة بحرب فأرسلو الذلك رجلين فلمادخلاالمدينة كلماعليأوطلحة والزبير وقالا اتنانأتم هذاالبيت ونستعفى هذاالو الىمن بمضءمالناماجئناالالذلك واستأذ اهملناس بالدخول فكلهمأ بي ذلك تليهما فرجع الرائدان الى قومهماو أخبر اهم الخيبر فاجتمع من أهمل مصر نفر أتوا علياً ومن أهل البصرة نفر أنوا طلحة ومن أهل الكوفة نفرأتوا الزبير فسلم المصريون على على وعرضوا له بالامر فرد عليهم رداً تسديداً وكذلك فعال طلحة والزبير بمن جأءهم فخرج القوم وأروهمالهم راجعون حتى انتهوا الى عساكرهم وهي ثلاث مراحل كي يفترق اهل المدينة ثم يكروا راجعين فافترق أهل المدينية لخروجهم فلمبا بلغ القوم عساكرهم كروا بهم فبنتوهم فلم بفجأ اهل المدينة الاوالتكبير فى نواحيها فنزلوا مواضع عسأكرهم واحاطوا بعثمان وقالوا من كف يده فهو آمن فازمالناس بيوتهم فأتاهم على فكامهم وقال ماردكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم فقال المصر بون اخذنا مع البريدكتا بأ بقتلنا وقال الكوفيون والبصريون جننا ننصر اخواننا كأنما كانوا على ميعاد فقال لهم على كيف عامتم باأهمل الكوفة وياأهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرنم مراحل بمطويهم

بحونا هذا والله أمر أبرم بالمدينة فالوا فضموه كيف شئتم لاحاجــة لنافى هذا الرجل ليمتزلنا تم قالوا لعلى ان الله قد أحل لنا دم هذا الرجسل قرمعنا اليـه قال والله لاأقوم ممكم إلى ان قالوا فـلم كتبت الينا فقال على والله ماكستبت لكم كتاباً فنظر بعضهم إلى بعض ( تأملوا كيف استعمل المفدون اسمه ليهيجو االناس) : بم تركهم على وخرج من المدينة : بم دخلوا بالكتاب على عَمَانَ فقالوا كتبت فينا بكذا وكذا فقال إعــاءيا النتان أن تقيموا على رجلين من المسلمين أو بميني بالله الذي لااله الاهو ما كتبت ولا أملات ولاعلمت وقدد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجن وقد ينقش الخائم على الخائم فقالوا قد والله أحسل اللهدمك ونقضت العهد والميثاق فتركهم عثمان وكان القوم بحاولون منه أن بخلع نفســـــه من الخلافة وهو يأبي وكان لا يزال يصلي بهم ثم منعوه من الصلاة في المسجد و حصروه في داره : وكان عثمان بدون ريب يفكر وهو محصور أن على ابن أبي طالب لم يفعل ما يمكنه لود هؤلاء الناس فكانت بينهما مر اللات يطلب اليه فيها أن بجتهـ د في نخفيف هـ ذا الحصار عنــ ه ومن ذلك ماروا ه أبو المباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكامل أن عثمان كتب إلى على وهو محصور ( أما بعد فقد بلغ السيل الزيي وجاوز الحزام الطبيبن وبلغ الامر بي أشده تم عنل بهدا البت

فان كنت مأكولاً فكن خيراً كل والا فأدركني ولما أمزق) وكانت حاشية عثمان من بني أميه ترى أن لعلى ضلماً في هذا الامر فكانت الوجوء تتقابل عابسة تبدى عما في القلوب العيون فلم يكن هناك بيل المدمل صالح في مصلحة المسلمين وقد ادت الحال إلى أن ترك على المدينة رأسا في هذه الفتنة التي نظن أنه الم يكن في امكانه قدمها الا انه كان هناك شيء واحد في هدذا الوقت الحرج وهو تناسى كل ما في النفوس لان الامر كان أعظم من أن يذكر كل فريق عيب صاحبه ولا يغيب عن الفكر أن رعوس المسلمين لوكات امتفقة تماما لامكنهم أن يقاوموا هذا السيل الذي أقبل عليهم ولكن القلوب كانت قدا نصدعت ألفتها فقلب السفهاء على الامر وفعلوا مافعلوا : لوكان هناك نظر بعيد لرءوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة وفيهم القواد العظام والاثمة الاعلام لما كان السفهاء الامصار مهما كر عددهم أن ينفذوا رغبتهم التي فرغت كامة المسلمين

استمر الحصار على عثمان واشتد عليه حتى منعوه الما افكان لا بصل منه اليه شيء الاخفية وكان عثمان بطل عليهم من آن لا خر ويعظهم فلا تؤثر فيهم الموعظة ثم شدوا عليه الحصار لما بلغهم أن جنداً وبالا مصارأ قبلت لنصر عثمان : وفي أثناء الحصار ولي عبد الله بن عباس موسم الحجو كتب معه كنابا مطو لا يقرؤه على المسلمين في الموسم ويعلمهم شاهو فيه فسارا بن عباس أسيراً على هذا الماوسم فقرأ السكتاب على المسلمين ولكن ذلك جاء بعداً فات الوقت على هذا الماوسم ون التعجيل بالامر خو فامن خطر يفاجئهم فأحر قو اأبواب الدارومنهم من تسوره ن دارا بن حزم وكان جاراً له و المارأي ذلك عثمان استسلم المقضاء وأمر من يريد الدفاع عنه أن ينصر في و هوليلون لا يغنون شيئاً : دخل للقضاء وأمر من يريد الدفاع عنه أن ينصر في و هوليلون لا يغنون شيئاً : دخل عليه جماعة فيهم محمدا بن أبي بكر مريداً قتله فلم يصنع شيئا فتقدم غيره فضر به الفافقي بحديدة كانت معسه وجاء سودان بن حران ليضر به فا كبت على عثمان الفافقي بحديدة كانت معسه وجاء سودان بن حران ليضر به فا كبت على عثمان

زوجه البارة نائلة بنت الفرافصة وانقت السيف بيدها فتعمدها و نفح اصابعها فاطعن اصابع بدها مافي البيت و اخرجوا فاطعن اصابع بدها تم اهوى له بعضهم فضرب عنقه وانتهبو امافي البيت و اخرجوا من فيه ثم اتو ابيت المال فانتهبوه و اذاعوا بالمدينة خبر قتله وكانت مدة حصاره اثنين وعشرين يوماً وكان قتله لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ٢٠٠ (٢٠ مايو سينة ٢٥٠) وذلك افتتاح التاريخ المشؤوم

المحاضرة الثامنة والعشرون اسباب مقتل عثمان — بيت عثمان — على وكيف انتخب — ترجمته — أول خطبة له — أول عماله اجمال الاسباب التي أدت إلى قتـــل نثمان

بعد أن اتينا على تفصيل الحوادث التي أدت إلى هذه الفاجعة نتبعها يبيان مجمل لما يستنتج من تلك الحوادث السبب الاول

مهما كان رؤساء الامة علصين بعضهم لبعض يتماونون فها بينهم على قضاء المصالح العامة فقلما مجمد مريد السوء سببا للفتن والثوراث فاذا انصدع شمل القلوب وحلت الكراهة محل المجبة والتحاسد محمل التناصر انفست المجال لرواد الفتن ومحبي الاضطراب وعلى هذا كان الحال في المدينة حاضرة الحملافة ومجمع رؤساء المسلمين والمرشحين منهم لولاية الامر فان من بتصفيح احوالهم وماكان يبدوا على ألسنتهم من الكلات

الشديدة المؤلمة في حق عمان سواء في وجهـه وفي غيبته يحكم أن النفوس قد انطوت على مكر وهه حتى كانوا يلقبونه في بعض الاحيان نعثلا و نعثل رجل مصرى كان طويل اللحيـة شبهوه به للغض منه ويقول في لسان العرب انهم لم مجدوافيـه عيباً سوى هـذا وحتى قام من بينهم رجـل أخـذ العصا التي كان عمان مخطب عليها فـكسرها وهي عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت كلمات في حق عمان عن كشير من كبراء المدينة كل عليه وسلم وقد أثرت كلمات في حق عمان عن كشير من كبراء المدينة كل ذلك يقال ويفعل من غير بيان الاسباب التي أدت بهم إلى مشل هـذا ومن غير نظر إلى مأحد ثه هـذه الـكلمات بين العامة خصوصاً اذاصادفت مهمحين مثهرين

## السبب الثاني

كان علمان معروفا بخلق الحياء واللين أما الحياء فقد كان مشهور آبه في جاهديته وفي إسلامه حتى قال في حقه عليه السلام (الااستحيي من رجل تستحيى منه الملائكة) وخلق الحياء بحمل صاحبه على الاغضاء عن كثير مما يكره أما اللهين فان الرجل كان كثير التشاؤم بخاف الفتن على المسلمين وبود أن لا يكون فتح بلبها على يده يعرف ذلك من استقرأ خطبه وكتبه حتى أن خطبته التي قالها على المنهر الاول مرة لم تخل من هدا دعام الخلق الاول إلى التسامح معمن يناله منهم أذى في حق نفسه فلا يوجد إلى واحد منهم كلمة تسوء وهذا وان حسن عند الحكماء فانه لا يحسن ابداً في سياسة الرعية بل لابد لمقام الخيلافة من هيبة في القياوب تقف بالناس في سياسة الرعية بل لابد لمقام الخيلافة من هيبة في القياوب تقف بالناس

عند الحيد اللائق بهم : انظروا إلى مافعله عمر مع سمدين أبي وقاص حيمًا زاحم الجموع المحيطة بممر ووصل اليه مدلا بمركزه فانه خفقه بالدرة وقال جِنْتُ لاتْهَابِ سلطان الله في أرضه فأحببت أن أعلمكأن سلطان الله لابهابك فلابدلسلطان الله من قوة تمنع عنه صدمفا أوذلة : والخلق الثاني جعله يمتنع عن عمل أي تدبير لمعاقبة المفسدين الذين رفعو اليــه وثبت أنهم يدبرون حركة الفتنة من غير مبالاة أشار عليه ولاته حينا جمعهم لديه بالموسم أن يستعمل الشدة مع أولئك الذين يشيرون العامية بمايضعو نهمن الاحاديث الملفقة وكانت كلمة العمال في ذلك واحد فلم يعبأ بقولهم بل اختار تنر من أو لثك الناس وعلم مقصدهم وأشار عليه مشير و دمن أهل المدينة بعقو بتهم فلم يفعل بل آكمتني بأن دافع عن نفسه أمامهم بتلك الخطابة التي تلو ناهاعليكم تم تركهم يعودون إلى بلادهم فما زادهم ذلك الافساداً لانهم ليسو ابطالاب يحق تنفعهم الذكري وتقيمهم الحجمة وأعماه طلاب شريتطلبون الطريق اليمه كايااعجزهم بابعدلو اإلي ذيره

السبب الثالث

ماخالف به عثمان صاحبه عمر في اعلام قريش فان عمد كان يحجر عليهم في المدينة فلا يسمح لهمأن يبارحوها الا باذن وأجل فلما جاء عثمان سمح لهم بذلك و كان هذا مما حببه اليهم ولكن ترتب عليه ماحذره عمر فانه قد اجتمع اليهم أناس ممن لاسابقة لهم في الاسلام والتصقوا بهم و تقربوا الهم حتى اذا كان الامر لهم في يوم من الايام كانوا اقدرب الناس.

اليهم فنبه بذلك ذكرهم وإلا فداذاكان أهل البصرة بريدون طلعةوأهل هو الكوفة يريدون الزبير وأهل مصر يريدون علياً : صحيح أن عليا لم يجي السم مصر ولكن جاءها من هو أمس الناس به رحما وهو محمد بن أبي بكر النه ربيبه لان أمه أسماء بنت عميس تزوجها على بعــد موت أبي بكر وكان المخا محمد في حجرها فرباه على فلم تكن طلبات أهل الامصار الانتيجة لمافعله المال عثمان وانقطاع العامة إلى أوائك الاعلام أولمن هو منهم بسبيل حتى يكون للمخا لهمهشان اذا انتقلت الحلافة إلى صاحبهم ولذلك لمانم الامر لصاحب المر المصريين ولم يتم للا خرين اجتمعاعليه : لايمكن من قرأ تفصيل الحوادث الى نف التي سبقت قتل عثمان أن ينفي عن أعـلام قريش تطلعهم إلى ولاية الامر النهم ولكن من الصعب أن بثبت على أجددهم اشتراك حقيقي مع المتا مرين والذي يؤخل عليهم هو هوادتهم في القيام بنصرة عمان خليفة المسلمين الهيمة واستر سال بعضهم في الاقوال التي محط من قسدره حتى وقت اشستداد الستام الازمة وعلى مسمع من رؤماه الثائرين الذين يشتد هياجهم عشل هذه للصم الكايات

السبب الرابع

سهولة النائير في الجماعات متى أنوا من قبل مايهوون ومايجبون النوا وهم في هدف الحال لا يصديرون حتى ينتبنوا مما يلني عليهم بل سرعان ما اسلم يصدقونه ويألمون له ان كان مؤلماً ويسرون ان كان ساراً : كان الناس حياته مسلمين مجبون نبيهم اكبر مما يحبون أنقد حمم تربا بحبون العدل والمساواة الولم كاعوده عمر فجاءهم ذلك الشريطان عبد الله بن سيامن الجهدة التي يألفونها كانو ال وهي نقطة ضعفهم صاريضع لهم الكلام في تعظم الرسول وأهمل بيتمه ﴾ وبسو بهم على بن أبي طالب وصى رسول الله كما كان لـكل نبي وصي فأخذه منه ظالم فاشم تم صاريريد على ذلك مايدسة مدحاً لعلى بن أبي طالب حتى علا به إلى درجة لم يطلبها على لنفسه ومثل هذا الـكلام يـــهل ادخاله في القلوب خصوصاً اذا كان قد سبقه شيء من الضغينة على من بيده أمر الخلافة ولذلك ترى الرجمل كان يتتبع من أصابهم من ولاة عمَّان أذى في نفسه أو ماله ثم جاءهم من قبل العدل والمساواة فصار يطعن في أمر اعتمان مرة أنهم شبازومرة بأنهم من ذوى قرباه ومرة بأنهم ظلمة يسومون الناسخدة والذبن كانوا يؤيدونه لاغراض في أنفسهم اشتغلوا في الامر بمهارة فصارت شبعتهم في كل مصر تكتب إلى المصر الا تخر عاعندهم من المحز نات فيقرأ كتابهم على العامة علناً فيستغيثون بالله مماحل بأهسل ذلك المصر ومن ذلك المصر نفسه تكتب كتب ترسل إلى المصر الاول فتقرأ على العامسة فيستغيثون بالمةمماحل باخو المهم ويقولون نحن في عافية مما ابتسلي به هؤ لا مالناس حتى أمكنهمأن يوغر واصدرالعامةالتي تجتمع عليهم وليس لما يكتبون صحة فقد كانوا يعيبون معاوية وهذالم يوجده عمان بل ولاه رسول اللهصلي الله غليمه وسلم وولامأتو بكر وولاه عمرولم نرمن العال من استمرمو ثوقا به من عمر حياته كاما الاافراداً قلائل منهم معاوية بن أبي سفيان فقد كان واليـا من أولحياة عمر إلى آخرها وكانت الشام أعدل ولايات المسلمين و اهمدأها وكانوا يميبون عبدالله بن سمدين أبي سرح لالانه ظالم أوجائر وأعا لامرآخر

وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقتله يوم الفتح ثم استوهبه منه عنمان الباتي فعنما عنه ولم يعلموا أن الرسول كان اذا عنما فانماجر على الذنب ستر آلابزول المحقد وكانوا يعيبون مثل الوليد بن عقبة وهذا كان واليا لعمر بن الخطاب ومات عمر وهو وال له وكانو ايعيبون سعيد بن العاص وكان باعتراف أدل البصرة الوتهيم من أجو دالعمال وأحكمهم بالقسط فلم تكن هذه المذام موجهة بحق لرفع جور الملمتي وانما كانت للتأثير في قلوب الناس وهم يتأثرون بسرعة من مثل هذا القول الهوالا وساعده على ذلكأن أولياء الامر لم يبادرو ابأخلذ الحيطة لازالممال لم يكن لهم الويلفت مثل ذلك السلطان والخليفة حدرمن أن أمر بذلك فضاءت مصلحة الامة: واذا الخياط أردنا أزنحمل الناسفي ذلك الوقت تبعمة أعمالهم وجمدنا عماد أقلهم تبعة في الزرال ذلك لان الحلم واللين لم يكو نافى زمن من الازمان مما يتجنى بهعلي أولى الامر المجيمير والتبعة محملها من مهدوا السبيل لذلك

من الغريب بعد ذلك أن تبقى هذه الحادثة سببا دائما لتفريق كلمه المسادين ففي بعض الاحيان فرقة عماية تتوسط فيها السميوف والاسمنة وفي الدفي بعض الاحيان فرقة كالامية تنتهي بعداء ونفور وليس ذلك الالازالمالة المنازج ألبست توبالدين وكل حاول الوصول بما يثبته وما بختلقه إلي غرض من الاغراض : ولو نظرنا إلى السئلة بنظر صحيح لقلنا خليفة من خلفاء المسلمين غضب تليه بعض رميته بعضهم سيء القصد والبعض الا خرتابع لهم عمقاه وال عليه وحصر وه وقتاره إشكل وحشى لايتفق مع أصول الاسلام ثم نحكم ولدر بأنهم اخطأوا خطأ عفايما تم ذهبوا إلى منله الحق أن يدينهم ولم يبق منهم من بمكننا الانتقام منه لسوء قصده أو تبيين الصواب له لخطئه وغاية الامر أن الاصف

الباقى لنامن كلذلك هو الاستفادة مما كان فالعاقل همه أن يتعلم ويقهم لاأن يحقد على قوم لم تبق منهم باقية

لا تمكن حماية الامة من أصحاب المقاصد السيئة الذين يريدون فتنتها وتهييجها لغير مصلحتها الا ان كان فيها من العقلاء من مجترم رأيهم و تسمع كامتهم فأنهم يبصرون قومهم بما يعود عليهم بالخيروالفلاح : وكل أمة فقدت هؤلاء السراة العقلاء سهل على مثل ابن سبأ ومن ولف لفه أن يفتنوها وبلفتوها عما يصلحها وبجعلوا بأسها بينها شديداً : وهفى كل زمن كيثيرون فيا ظنك ان كان سرانها ممن يساعد على فتح باب الشر با غضائه وتهاو نه أن الشر حينئذ يكون مستطيراً والبلاء عظيها وسيرد عايكم من ذلك شيء كثير

دفن عنمان

من غريب مافعله أولئك الثائرون أنهم لم يصرحوا بدفن عنمان ولم يدفن الا بصعوبة واستثار . خرجوا به بعدد المفرب فسدفنوه ولم يشيع جنازته الا نفر تليل وصلى عليه جبير بن مطعم

بيت عثمان

١ - ٧ نزوج عثمان بمكة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت له ولداً اسمه عبد الله فمات ثم تزوج بعدها أم كائوم اختها
٣ و تزوج فاختة بنت غزوان من قيس عيلان وولدت له عبدالله الاصفر فمات

 وتزوج أم عمرو بنت جندبالدوسى فولدت له عمراً وخالداوا بانا عمرومرج

ه وتروج فاطمة بنت الوليد المخزومية فولدت له الوليمد وسعيداً وأم سعيد

ر وتزوج أم البنين بنت عيينــة بن حصن الفزارية فولدت له تبــد الملك ومات

وتزوج رملة بنت شببة من بنى عبد مناف فولدت له عائشة وأم
أبان وأم عمرو

م وتزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية فولدت له مربم: وقد توفي
وعنده فاختة وأم البنين ورملة و نائلة

عمال عمال

الدلاء بن الحضرمي على مكة — القامم بن ربيعة الثقفي على الطائف — يعلى بن منية على صنعاء — عبد الله بن ربيعة على الجند – عبد الله بن على على الجند بن العاص على الكوفة — عبد الله بن سعد على مصر على البصرة بن أبي سفيان على الشام — معاوية بن أبي سفيان على الشام

﴿ على بن أبي طالب ﴾

كيف انتخب

لم تكن الظروف التي حصل فيها انتخاب على بن أبي طالب مشابهة لماكان عليه الحال في انتخاب من قبله فانه عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلام الصحابة بالمدينة فاختلفوا قليلاً تم ثا بواإلى الجماعة وأجمع

رأبهم على انتخاب أبى بكر . وعقب وفاة أبي بكر لم يكن ثم مجال للخالاف لانه كان قد عهد إلى عمر فرأى المسلمون وجوب طاعته : وعقب وفاة عمر. كان قانون الشوري قد سن لهم نأصاب الانتخاب عماد فكا أن عمر قديد عهد إلى واحد من ستة يعينونه هم وبين الحدود في المخالف: أما عند موت عثمان فلم يكن الامر كذلك فالمدينة فيها جماعة الثوار على عثمان وهم قاتلوه وليس عمد دهم بشيء أمام جنود الامصار التي لم يكن لها اشمستراك في الجريمة : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم كان نخارج المدينة منهم المرابطون في الثغور ومنهم العمال ومنهممن كان متما بالمدينة كانت الكلمة المايا في المدينية اذ ذاك بطبيعة الحال لهؤلاء الغالبين الذين قتلوا الخليفة ولم يكن في نظر جمهورهم أليق من علي للخلافة فسكاموه في البيمة له فامتنع قليلا ثم أجاب إلى ذلك : ويتول الكونيون أول من بايمه اللاشتر وكان من المهم عنده أن يبايعه طلحة والزبير لانهما زميلاه في الشوري وال تطلع إلى الخلافة أحددونه فهما : فروي الطبري عن الزهري أنه دعا هما إلى البيعة فتلكأ طلحة فقال مالك الاشتر وسدل سمينه والله لتبايمن أو لاضر بن به مابين عينيك فباينه وباينه الزبير : وروى أن علياً قال لها اذ أحببتما أن تبايماني واذ أحببتما بايعتكما نقالا بل نبايمك وقالا بعد ذلك إنما صنعنا ذلك خشية دلي أنفسنا وقدد درفنا أنه لم يكن ليبايهنا وجيء بسعد بن أبني وقاص ليبايع فقال له لاأبايع حتى يبايع الناسواللهما عليك منى بأس قال خــلوا ــــبيله : وجيء بعبــد الله بن عمر ليبايع فقال

لاأ بابع حتى ببابع الناس قال التني بحديد لى قال لاأرى حميد الاقال الاشدة خل عني أضرب عنقه: قال على دعوه أنا حميله انك ما عامت السيء الخلق صغيراً وكبيراً: وتخلف من الانصار جمع منهم حسان بن ثابت وكب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبوسعيد الخدرى ومحمد بن مسلمة والنمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة وكان هؤلاء عمائية عيلون إلى عثمان : وهرب قوم من أهل المدينة إلى الشام ولم يبايم واعلياً ولم ببايمه قددامة بن مظمون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة وبايمه من عدا هؤلاء من أهل المدينة الامن فر ولحق بالشام

ترجمية على

هوعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف و هو ابن عمر سول المقصلي الله عليه وسلم وشقيق والده وأمه فاطمة بنت أسد : ولد قبل الهجرة باحدي وعشرين سنة ولما أرسل الرسول عليه السلام كان على مراهقاً وكان مقيما مع الرسول في ينته تخفيفاً علي أبيه فكان من أول من أجاب إلى الاسلام وكان له الشرف العظيم ببياته موضع الرسول ليلة ان قرلت مكة مهاجراً حتى لا يرقاب المترصدون في وجوده ببيته نم هاجر بعد أن أدى الودائم التي أمر ان يسله الاهلها وبعد الهجرة زوجه عليه السلام ببنته فاطمة وحضر كل مشاهده عليه السلام ماعدا غزوة تبوك فإن الرسول خلفه فيها على أهله وكان له الاثر المحمود والمقام الذي لا يجهل في جميع الغزوات وكان شد جاعا يخوض النسمرات ولا ببالي بشدة وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لحق الرسول بربه كان على برى في نفسه أنه أحق بالخيلافة عمن عبداه وكان بنان الناس لا على برى في نفسه أنه أحق بالخيلافة عمن عبداه وكان بنان الناس لا على برى في نفسه أنه أحق بالخيلافة عمن عبداه وكان بنان الناس لا على برى في نفسه أنه أحق بالخيلافة عمن عبداه وكان بنان بنان أن الناس لا على برى في نفسه أنه أحق بالخيلافة عمن عبداه وكان بنان بنان أن الناس لا على بنان الناس لا على بنان نفسه أنه أحق بالخيلافة عمن عبداه وكان بنان بنان الناس لا على بنان الناس لا بنان الناس لا على بنان الناس لا بنان الناس لا بنان الناس لا بنان الناس لا به تعلى بنان الناس لا بنان الناس

الو. ابرايه

الت الم

ار-

1

الحان

اد

لی ا

ن -

ادرو

alsi

اياد

7-

المق

31

1-

36

ولا

الله .

. چ

-Q\_

140

51

يان.

يعالون به نير ملاله من شرف القربي والصهر ولكن المسلمين رضو اأبابكر للخلافة فليبايع الابمدأن مانت فاطمة كاقيل ولماعهدا بوبكر لعمر ورضي به المسلمو ذبايع معهم الاأنه كاذبدوزر يبيري أنه أحق بالامر ونعمركما كاذ أحق من أبي بكو وكالذفي عهدعمر كالمستشار يستشيره عمركثيرا فيالاحكام الشرعية ولماءهدعمر الىالشورى دخل ممهم وكان يغلب علىظنه أن تكون الاغلبية له الاأنها لم تصادفه وصرفت عنه الى عَمَانَ فرضي و بايع ولم تكن علاقته بعثمان في مبة ﴿ آخر حياته حدنة الظاهر حتى ان اسممه استعملاللتةر يرللناس حتى يهيجوا على خليفتهم وحتى خاطبه بمض أهل مصر قائلًا " ان لم تقم معنا فلم كتبت البنا ولكن تبرأ من أن بكون كتب وحلف على ذلك • ولما انتهيأم عَمَانَ بِو يَمُ بِالْخُلَافَةِ عَلَى نَحُو مَا فَصَلْنَا قَبِلِ ذَلَكَ بِمِـدَ تَتَلَ عُمَانَ بَخْمَسَ لِيال اولخطيةله

صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه تم قال ان الله عز وجل أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخبر والشر فتخذوا بالخمير ودعوا الشر . الفرائض أدوهما الى الله مبحانه ودكم الي الجنة ان الله حرم حرماً غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كالها وشد بالاخلاص والتوحيد المسامين والمسلم من الم الناس من لسانه و يده الا بالحق ولا يحل أذي المسلم الا بما يجبٍ . الدروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت فان الناس أمامكم وان مامن خلفكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فانمأ ينتظر الناس اخراهم اتقوا الله عباده في عباده و بــــلاده انكم مـــؤلون حتى عن البقاع والبهــائم . أطبعوا الله عزوجل ولا تعصوه و اذاراً يتم الخير فخذوا به و اذاراً يتم الشر فدعوه و اذكر و ا اذاً نتم قليل مستضعفون في الارض

ولماأر ادعلى الذهاب الي بيته قال له السبثية فياقيل

انا نمر الامر امرار الرسن بمشرفيات كندران اللبن حتى يمرن على غـير عنن تخذهااليكوأحذرن أباحسن صولة أقوام كأسداد السفن ونطعن الملك بلين كالشطن فقال علي وذكر ماكان

سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الامر الشنيت المنتشر أو يتركوني والسلاح يبتدر انى عجزت عجزة لا أعتذر أرفع من ذيلىما كنت أجر اذلم يشاغبني العجول المنتصر

ولما تمت البيعة جاء وجهاعة من الصحابة وقالو اله إناقد اشترطنا اقامة الحدود وان هؤلاء القوم قدا شتركو افي دم هذا الرجل وأحلو ابانف هم فقال لهم الى المحلل ما تعلمون ولكني كيف أصنع بقوم بملكو نناولا علكهم هام هؤلاء قد اثارت معهم عبدان كو ثابت البهم أعراب كوهم خلال كيسو مونكم ما شاء والمن فهل ترون موضعاً لقدرة علي شيء مما تريدون قالو الاقال فلا والله فلا أري الارأبا ترونه ان اء الله انه الله المراف هذا الاس أمر جاهلية وان لهؤلاء التوم ماءة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الارض من أخذ بها أبداً ان الناس من هذا الامر ان حرك علي أمور : فرقة ترى ما ترون وفرقة الاثرى هذا ولاهذا حتى بهدأ الناس وتقع القاوب مواقعها و تؤخذ الحقوق فاهدأ واعنى وانظر وا ماذا يأتيكم عودوا — واشت معلى قريش وحال بينهم وبين

19:

. و-

ab db الخروج والتاهيجه على ذلك هرب بني أمية و تفرق القوم و بعضهم يقول والقالل الزداد الامر لاقدر ناعلى انتصار من هؤلا الأشر ارلترك هذا الي ماقال الى أمثل و بعضهم يقول نقضى الذي المينا و لا نؤخره و القال علياً لمستنن برأ يه وأمره عناد لا نراه الاستكون على قريش أشد من غيره

اول أعمال على

رأى الميان تصل اله الماله اله الماله اله المالة ال

فرق العال على الامصار فأرسل ثمان بن حنيف الى البصرة . وعمارة بن شهاب الى الكوفة . وعبيد الله بن عباس الى اليمن . وقبس بن سعد بن عبادة الى مصر وسعل بن عنيف الى الشام

فاما سـ على فانه خرج حتى أنى تبوك فلقيته خيــل فسألوه من أنت فقال أمــير على الشام قانو ا ان كان عثمان بـ ثك فحملاً بك و ان كان غـــيره بعثك فارجع. قال أوماسمه تم بالذي كان. قانو ابلى فرجع الى على وأما قيس بن سعد فانه سارحتي أني مصر فانترق عليه أهلها فرقافر قة دخلت في الجماعة وكانوا معه و فرقة وقفت واعتزلت الى خربتي وقالوا الزئتل قتلة شمان فنحن مع والافتحن علي جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا و فرقة قالو انحن مع على مالم يقد اخو اننا و هم في ذلك مع الجماعة

وأما عنمان بن حنيف فأنه سار حتى أني البصرة وكان أهلها فرقاً كأهمل مصر ، وأما عيارة فأنه سار حتى اذا كان بزبالة انيمه طليحمة بن خويلد الأسدي وقد كانحين بلغهم خبر عمان خرج بدتوالى الطاب بدمه فطلع عليمه عمارة فقال له ارجع فأن القوم لا بريدون بأمم بدلا وان أبيت ضربت عنقال فه ارجع عمارة وانطاق عبيمه الله بن عباس الى اليمن فجمع بعلي كلشيء من الجباية و تركه وخرج بذلك وهو سائر على حاميته فجمع بعلي كلشيء من الجباية و تركه وخرج بذلك وهو سائر على حاميته الى مكة فقد مها بالمال

اضطراب الحبل

اضطرب الحبل في جميع الامصار الكبرى الاسلامية

فنى الشام كان الامير معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية . كان أميراً على الشام في عهد عمر وعثمان وكان محبوباً من أهدله فلما وفع البهم مقتمل عثمان واستخلاف على لم يرض ان بدخمل في بيعتمه لاسباب (١) أنه يتهم علياً بشيء من أمر عثمان (١) انه آوي قتلته في جيشه (٣) انه كان بين الرجلين نفور أدي الى أن علياً برى من أول واجباته عزل معاوية عن امارة الشام وليس ذلك من السمل على رجمل اعتماد

الامارة والعزة نعم ليس من السهل أن يدخه ل مختار افي بيعة نتيجتم الذلاله والاستهانة به وكيف يخته ال ذلك وهو محاط بجنه د يفضلو ته دلى أنفسهم ويرونه أليق للامارة عليهم والمرر لعهل بيعة توجب عليمه طهاعة يضطر اليها اضطراراً

أر-لعلى الى معاوية سبرة الجهني يطلب اليه ان بيابع ناماقدم عليه لم يكتب معاوية بشىء ولم يجبه حتى اذا كان الشهر الثالث من مقتدل شمان أراد معاوية أن يعان خلافته فدعا برجدل من بني عبس فدفع البه طوماراً مختوما عنواله

## من معاوية اليعلى

وقال له اذا دخلت المدينة في غرة ربيع الاول رفع الطومار وارفعه معاوية الداس ندافدم العبسي المدينة في غرة ربيع الاول رفع الطومار كما أمره معاوية وخرج الناس ينظرون فتفرقوا الى منازلهم وقدع لموا أن معاوية معترض ثم مفي الرسول حتى دخل الى على فسله الطومار نقضه فلم يجد فيه شيئاتم سأل الرسول ماوراءك قال الى تركت تومالا برضون الابالقو دقال بمن قال من خيط نقسك و تركت ستين ألف شيخ يبكي شحت قميص عمان وهو منصوب لهم قدالدوه منبر دمشق فقال على نعل الحياس عمان الستموتورا كترة عمان اللهم الى أبر الليك من دم عمان عمان الما والتباقية عمان الاأن بشاء الله ومن النرب أن عليا لما أمر الرجل بالرجوع أمنه فأراد السبئية أن يقتلوه فصاح الرجل بالمرجوع أمنه فأراد السبئية أن يقتلوه فصاح الرجل بالمرجوع أمنه فأراد السبئية أن يقتلوه فصاح الرجل بالمرجوع المنه ليرد نها عليكم أربعة آلاف خصي فانظرواكم الفحولة والركاب ولم يخلص الرجل الابشق الأنفس

أحب الناس أن يعلموا رأي على في معاوية وانتقاضه ليعرفوا رأيه في تتال أهمل القبلة أن يجمر عليه أم ينكل عنه وقد بلغهم أن الحسن بن على دخل عليه ودعاه الى القعود و ترك الناس فدسو ا اليه زياد بن حنظاة التعيمى فجلس اليه ساءة ثم قال له على يازياد تيمسر فقال لاى شيء قال تغزو الشام فقال زياد الاناة و الرفق أمثل

ومن لايصانع في أموركثيرة يضرس بانياب ويوطأ بمنسم فتمثل على

متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميــاً تجتنبك المظالم فخرج زياد على الناس فسألو ومماوراء هفقال السيف نم دناعلي ابنه محمداً فأعطاه لواءه وعبأ جنده واستخلف علي المدينة قثم بن عباس وأقبل على التهيؤ والتجهز . وبيها هوعلي ذلك اذ فجأه ماهو أشدعليه من أمر الشاموهو خلاف طلحة والزبير وعائشة ومن لف لفهم وأنهم توجهوا الى البصرة : وذلك أن عائشة كانت خرجت من المدينة وعلمان محصور قاصدة الحج وال تبتمد عن المدينة في هذه الاوقات وقدعات وهي تمكة ان عثمان قتل وانه قد بويم لعلي بعده فخطبت الناس بالمسجد الحرام خطبة هيذا تصها ( أن الغوغامن اهمل الامصاروأهل المياه وعبيدأهل المدينة اجتمعوا انعاب الغوغاء على هذاالمقتول بالامس الارب واستعمال من حدثت سنه وقد استعمل أسنامهم قبله ومواضع من مواضع الحميء خاهالهم وهني أمور قدسبق سها لايصلح غيرها فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحالهم فلمالم بجدوا حجة ولاعذرا خلجوا وبادوا بالمدوان ونبأ تولهم عن فعلهم فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البالمذ الحرام وأخذوا

4.9

وال

لقا

المال الجرام واستحلوا الشهر الحرام والله لاصبع عُمان خير من طباق الارض أمثالهم فنجاة من اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهم غير هم ويشرد من بعدهم والله لو أذا الذى اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كا يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه اذما صوم كما يماص الثوب بالمام)

كان بمكة في ذلك الوقت عبدالله بن الحضرمي عاملها لعثمان وعبــــــــالله ابن عامر قدم من البصرة ويعلى بن أمية قدم من اليمن تم قدم عليهم من المدينة طلحة والزبير فاجتمعت كلمتهم على أن يأنوا البصرة ويعلنوا المطالبة يصلى بالناس عبدالرحمن بن عتاب بن أسسيدوخرج معهم روان وسائر بني أمية الامن خشع منهم ولميزالوا حتى قاربوا البصرةولمانلم بقدومهم عثمان بن حنيف أميرالبصرة من قبل على انتدب رجلين هاعمر ان بن حصين وأبو الاسود الدؤلى ليسيرا فيعدا ماذا يريدالقوم ولماو صلا استأذنا على عائشة فأد نت لهما واستخبراها تن قدومها فقالت لهاان النوغاء من أهل الامصارونزاع القبائل غزواحرم رسول التموأحدثوافيه الاحداث وآووافيه المحمدثين واستوجبوا فيه لمنة الله ولعنة رسوله مع مأثالو أمن قتسل أمام المسلمين بلا ترة ولا مذر فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام واحلوا البملد الحرام والشهر الحرامومزقوا الاعراضوالجلود وأقاموا في دارتوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولامتقين لايقدرون على امتناع ولايأمنون فخرجت فيالمملمين أعلمهم ما أتيهؤلاء القوموما فيه الناس وراءناوما ينبغي لهم ان يأتوا في اصلاح هــذا وقرأت لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر

بصدقة أومعروف أوإصلاح بين الناس) ننهض في الاصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليهوسـلم الصغيروالكبيروالذكروالائى فهذا شأننا الى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ومنكر ننهاكم عنه ونحتكم على تفييره: ثم سألا طلحة ماأقدمك فقال المطالبة بدم عمان قالا ألم تبايم علياً قال بلي واللج على عنقي وما أستقيل علياً ان هو لم يحل بيننا وبين قنلة عَمَانَ وَقَالَ لَمُمَا مثل ذلك الزبير فعاد الرجلان الى حنيف فأخبر اه فعز معلى التهيؤ لمنعهم من البصرة ولم يكن أهلها على رأى واحد فلما قدم جيشعائشة الى البصرة خرج اليهم من أهلها منهو على رأيهم وخرج ابن حنيف فكان هو ومن ممه في ميسرة المربد ووقف الآخرون في ميمنت فتكلم طلحة والزبير محرضين على المطالبة بدم تنمان الخليفة المظلوم فكاد يكون بين الفريقين شر فتكلمت عائشة وكانت جهورية يعلو صوتها كترة كانهصوت امرأة جليلة وخطبت الناس في معني ما جاءت له فافترق أصحاب ابن حنيف فرقتين فرقة قالت صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف وفرقة لم ترضه ولكن لم يحصل بين الفريقين قتــال ثم خرج حــكيم بن جبلة فأنشب القتال مع جيش عائشة فأشرع هؤلاء رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم ومن ممه ذلم ينته فاضطروا أن يدافعوا عن أنفسهم حتى حجز بينهم الليل وفي غد ذلكاليومخرج يتمان وخرج حكيم فقاتلوا الىاززالالنهار ومنادي عائشة يناشدهم يدعوه الىالكف فيأبون حتى اذامسهم الشروعضهم نادوابالصلح فاصطلحو اعلىأن يبعثو ارسولاالي المدينة ويسألو اعن بيعة طلحةوالزبيرفان كانا قدبايعاً كرهاً فالامر أمرهما والافالامر أمر عمان ثم أرسلوا رسولا هو

الي

الي وق

٠ ن

4

4.

ناز

420

Ĺ

4.

المب بن سور قاضي البصرة فــارحتي أني المــدينة يوم جمعة فدخل السجدو نادي باأهل المدينة اني رسول أهل البصرة اليكم أأكره هؤلاء القوم هذين الرجلين على بيعة علي أم أتياهاطائمين فلم يجبه أحد من القوم الاما كان من أسامة بن زيد فانه قامفقال اللهم انهما لم يبايعاً الاوهما كارهان أو أب عليه سهل بن حنيف والناس وكادوا يأتون عليه لولاأن قام فخلصه من أيديهم صهيب بن سنان وأبو أيوبالانصاري في عدةمن الصحابة فيهم المحمدين مملة واخذبيده ضهيب الى داره وقال أماوسعك ماوسعنا من السكوت وعند ذلك رجع كمب اني البصرة. وكان على لما علم بخبر كعب كتب الي عثماند يعجزه ويقول والله ماأكرهاعي فرتة ولقد اكرهاعلى جماءة وفضاع وان كانا يريدان الخلم فلاعذر لهماو اذكاناير مدان نيرذلك نظر ناو نظر افداعادكمب الى البصرة ووردالكتاب طلب طلحة والزبير من عثمان أن يخل لهم الامر فلم يفعل فهاجهوه و أخذوه وقد أورت عائشة بان يترك لبسير حيث شاءفترك البصرة وعاد الى على. و كان لحكيم بن جبلة معهم مناوشات قتل في نهايتها وقتل ممه عدد عظیم ممن كانت له شركة في دم عمان شم نادي منادي الزبير وطلحة بالبصرة الإمن كال فيهم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنابهم فجيء بهم اذلاء فقتلوا ثم أقام ذلك الجيش بالبصرة وكتبوا باخبارهم الى أهل الشام والى أهل الكوفة يطلبون اليهم أذيقوموا بمثل ما قاموا هم به : واستمروا منتفارين ماتاتيهم به الاقدار

روى الطعرى عن علقمة بن وقاص الليثي قال لما خرج طلحة والزبير وعائشة رأيت طلحة وأحب المجالس اليه أخلاها وهو صارب بلحيته على زوره فقلت باأبا محمد أري أحب المجالس اليك أخلاها وأنت ضارب بلحيتك الى زورك ان كرهت شيئا فاجلس فقال باعلمه بينا عن يدواحدة على من سوانا اذ صر ناجبلين من حديد يطلب بعضنا بعضا انه كان مني في عمان شيء ليس توبتي الا أن يسفك دمي في طلب دمه قلت فرد عمد بن طلحة فان للتضيعة وعيالا فان يك شيء مخلفك فقال ماأحب أن أرى أحداً بخف في هذا الامر فاستمه أن أبت محمد بن طلحة فقات له لو أقمت فان حدث به حدث كنت تخلفه في عياله وضيعته قال ما أحب أن أسال الرجال عن امره

المحاضرة التاسمة والعشرون الجمل صفين

أمر على

لما بلغ عليا مسير من سار اليالبصرة وهو يتهيأ للشام رأى أن يبدأ بهدا الفتق وكان محاول ان يدركم قبل أن يصلوا البصرة فلما وصل الربذة بلغه أنهم فاتوه فبعث الى أهدل الكوفة يطلب اليهم أن ينفر واالي معاونته على المخالفين عليه و ولما وصلت الرسل الكوفة جاء النساس الى أمديرهم أبى موسى يستشيرونه في الامر فقام فيهم خطيبا وكان آخر خطبته أما اذا كان ماكان فانها فتنه صاء النائم فيها خير من اليقظان واليقفال في فيا خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الراكب فكونوا

سر نو آوو

محلی بال.لا

-يو. الماق

اروت

, <del>-</del> |

g 本[人]

الرقة

4\_-1

الح

----

أكال

زجل

وطل

جرثومةمن جراثيم العرب فأغمدوا السيوف وأنصلو االاسنة واقطعوا الاوتار وآوواالمظاوم والمضطهد حتى يلتئم هذاالامر وتنجلي هذهالفتنة: فتكامت رسل على وأخلظت لا بي موسي القول ولما كان الحسن بن على بمن أرسل في هذه الو فادة تاللاهل الكوفة بإأيها الناس أجيبو ادعوة أميركم وسيرواالي اخوانكم فاله سيوجد لهذاالامر من ينفر اليه والقالان يليه أولو النهى أمثل فى العاجباة وخير في الماقبة فأجيبوادعو تنا وأعينو ناعلىما ابتلينا وابتليتم به فسامح الناس وأجابوا ورضوابه وقال لهم الحسن انى غادفهن شاءمنكم أن يخرج معي على الظهر ومن شاء فليخرج في الماء فنفر من أهل الكو فة تسعة آلأف أخذ بعضهم البروأخذ بعضهم الماء وقد قابلته الجنود البرية بذي قار فقال لهسم قدد دعو تكم لتشهدو اممنا اخوانا من أهــل البصرة فان يرجعوا فذاك ما نر يد وان يلجوا داو يناهم بارفق وبايناهم حتى يبدؤا بظلم ولن ندع أمرآ فيه صلاح الاآثر ناه : لمي ما فيــه الفساد ان شاء الله : ثم ان عليــاً اختار القعقاع بن عمرو للسفارة بينــه و بين أهــل البصرة فسار حتى أنى عائشة فقــال أى أمه ما أشخصك وما أقدمك هــذه البلدة قالت أي بني اصــلاح بين الناس: فطاب أن يحضر طلحة والزبير حتى يعرف رأيهما فلما جاء أخبر أن مقصدهما كمقصد ءائشة فقال لهما القعقاع ماهذا الاصلاح قالا قتلة عمّان فان هـذا ان ترك كان تركَّأَ للقرآن وان عمل كان احياء للقرآن فقال قد قتامًا قتــلة عمَّان من أهمل البضرة وأنتم قبل قتلهم أقرب الى الاستقامة منكم اليوم قتلتم ستمثة رجل الارجلا فغضت لهم ستة آلاف واءتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم وطلبتم ذلك الذي أفلت(حرقوص بن زهـير) فدمه سنة آلافوهم عـلى

رجل فان ركتموه كنتم تاركين لماتقولون فأن قاتلتموهم والذين اعتزلو كم فاديلوا عليكم فالذي حذرتم وقربتم به هذاالا مر أعظم مما أراكم تكرهون وأنتمأ حميتم مضرور بيعة من هذهالبلاد فاجتمعواعلي حر بكروخذلانكر نصرة لهؤلاء كا اجتمع هؤلا الأهل هذاالحدث العظيم والذنب الكبير ولاأرى دوا الهذاالامر الاالتسكين واذاسكن اختلجو افازأ نتم بابعتمو نافعلامة خيرو تباشير رحمة ودرك بثأرهذاالرجل وعافية وسلامة لممذه الامة وانأنتم أبيتم الامكابرة همذاالامر واعتمافه كانت علامة شروذهاب هذاالثأرو بعثه الله في هذه الامة هزاهز فآثروا العافية ترزقوهاوكونوا مفاتيح الخير كاكنتم تكونون ولاتعرضونا للبلاء الم ولاتمرضوا له فيصرعنا واياكم وابم اللة أبي لاقول هذاوأدعوكم اليهواني الق خائف أن لايتم حتى يأخذ الله من هـذه الامة التي قــل متاعها ونزل بها المح مازل فان هــذا الامر الذي حــدث أمر ليس يقــدر وليس كالامور ولا الم كقتل الرجل الرجــل ولا النفر الرجل ولا القبيلة الرجــل. فقال له القوم الك أحسنت وأصبت فان جاء على بمثل ما قلت صلح الامر فرجع القعقاع الى الم على فاخـبره فاعجبه ذلك وأشرف القوم على الصاح : ثم أمر بالرحيل وقال المنظ من ضمن خطابه ولا يرتحلن عنداً أحمداأ على عمان بشيء في شيء من الله أمور الناس وليغن السفهاء عني أنفسهـم : فاجتمع نفر من رؤساء المجلبـين على عَمَانَ وَمُعَهُمُ أَبِنَ السَّوْدَاءُ وَقَالَ بِعَضْهُمُ لَبِعْضَ أَنْ اجْتُمُمُ النَّاسُ غَـدُ واصطلحوا فليس الصلح الا علينا فقال لهم ابن السوداء ان عرَكم في خلطة الناس فصانموهم واذا التتي النباس غددآ فانشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر الت فاذآمن أنتم منه لايجدد بذآمن أن يمتنع ويشغل الله علياً وطلحة والزبير

عما تكر هون فأتفقو اعلى ذلك والناس لا يشعر ون. لما وصل على الى البصر ة بعث الىالةومان كنتم على مافارقتم القمقاع فكفو اوأقرونا ننزلو ننظر في هذا الامر فنزلو اوالقوم لايشكون في الصلح ومشت السفراء بدين الفريق ين و بات القوم ينتظرون العافية من هذا الحادث الجلل. قام السبثيون في الغلس ووضعوا السلاح فيحكرأهل البصرة فسأل طلحةوالز بيرماهذاقالو اطرقناأهمل الكوفة ليلا فقالاقد المناأن عليا غيرمنته حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة وأنه لن يطاوعنا وسألعلىءن الخبروكان السبئيون قسدوضعو ارجلاكر يبأمنه يخبره بماير يدون فقيال لةما فجئنيا الأ وقوم منهمم بيتو نافرددناهمن حيث جاءوا فوجيدنا القوم على رجل فركبو نا و ثار الناس فقال على قدعلمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفمكا الدماءو يستحلاالحرمة وأنهمالن يطاوعا ناولم يجد الفريقان فيذلك الوقت بدآمن القتال وكانت الشةفي هو دجها بين أهل البصرة وكان ذلك اليوم من أهول مارآه المسلمون فانهمه وقفوا بعضهم أمام بعض وكل يدافع دفاعاً دينياً وكان أهل البصرة وشجعانهم يلوذون بجمل عائشة حتى لا تصاب بشر فقتل حوله: دد عديد منهم ولا يدور بخلداً حدمن الناس أن ينهزم وراجز أهل البصرة يقول

غن بنى ضبة أصحاب الجلس المعلى المعان المال الموت أحلى عند نامن العسل الموا علينا شيخنا ثم بجل الموت أحلى عند نامن العسل المعلى وأن الناس الانسله أبداً وفيهم ولما رأى على كرة القتلى حول الجلل وأن الناس الانسله أبداً وفيهم عين نظرف نادى اعقر وا الجلل فجاء الجلل انسان من خلفه وعقره فسقط وسقط المودج وكأنه قنفذ مما رمى فيسه من النبل فجاء محمد بن أى بكر

وعمار بنياسر فقطعاعر ضة الرحل واحتملا الهو دج فنحياه عن القتلى وخرجها عمد حتى أدخلها البصرة: وقد ترك الناس والضعف ظاهر فيهم الزبير بن العوام وأراد اللحاق بالمدينة فعلم عسيره عمر وبن جرمو زفاتهمه حتى اذا كان بوادى السباع غافله فقتله

ا قتل في هذه الواقعة المنكر قعشر قالاف من شجعان المسلمين بينهم كثير من أعلامهم منهم طلحة وابنه محمد والزأبير (وكاد يقتل ابنه عبدالله) وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد وغير همن رجالات قريش وسائر العرب

و بعد أن انتهت الموقعة مر على بدين القتلى فكاما رأى صرعي أهدل البصرة وعرفهم قال زعموا أنه الما خرج معهم السفها، والغوغاء وهذا فلان وهدذا فلان تم صلى على القتلى وأمر بدفنهم جيعاً. و بعد ذلك زار عائشة في البيت التي نزلت فيه فسلم عليها وقعد عندها ثم أمر بان تجهز الى المدينة فجدهزت خير جهاز ولما جاء يوم رحيلها ودعها بنفسه وقد قالت وسط مشيعها انه والله ما كان بيني و بين علي في القديم الاما يكون بين المرأة وأهامها وانه عندى على معتبتي من الأخيار وقال على أبها الناس صدقت والله و برت ماكان بيني و بينها الا فلك وانها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسدم في الدنية والله و برت ماكان بيني و بينها الا فلك وانها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسدم في الدنية والله وسرح بنيه معابوما

بعد النهاء الموقعة أخذعلي بيعةأهل البصرة وأمرعابها عبدالله بنءباس وجعلعلى الخراج وبيت المال زيادين أى مفيان

هكذا انتهت هذه الموقعة التي سهنت على المسلمين فيها بعد أن يقف

الله المعلم بازاء بعض محاربين يستحل كل دم الاكتر بعد ان كان ذلك موار الموقف في نظرهم عظيما مهرباً

لا يمكننا ان نبرر عممل الفريق بن المتحارب بن من كل الوجوه فان طلحة والزبير وعائشة خرجواكما يقولون للمطالبة بدم عثمان الذي سفك الحراماً من غير ترة ولا ذنب بوجب ذلك ولا نري كيف فهموا ان ذلك ن بن المكن من نير أن يكون للمالمين امام ترجع اليه الامر في تحقيق هـــذه القضيــة واقامة الحدد على من يستحقه . ان اعطاء الحق للإفراد في أن ر المتجمعوا لاقامة حدد قصر الامام في اقامته او الهم بالهوادة فيه مفسدة الدر النظام الذي أسس عليه الاسلام واذا كانوا لا يرون لامامة على صحة فقد ائيرة كان المنهوم دعوة أهمل الحمل والممقد من كبار المسملين اولا للنظر في دينا أمر الخلافة واعطائها لمن يرضاه الناس ثم ينظرون بعد ذلك في اقامة الحد ولمكنهم قاموا بصفتهم أفراداً من كبار الامة ودعو االناس الي أمرهم من ر أن أن يكون لهم أمام برجمون اليه ولا مدري كيف غاب كل ذلك عنهم مع والمنابقة والمناهم والمكنهم يقولون الاالفتن اذا أقبلت تشابهت واذا أدبرت المله الما تبيات ولم يكن عنده لي بن ابي طالب من الاناة ما يكنه من المصابر قحتي يلتئم هذاالصدع أحسن مماكان : حقيقة الأولئك الشياطين الذين لا ريدون بالامة خديرا أعجلوه وأنثبوا الحربحتي اشتبه الامرعلي الفريقين كليهما ولكن هذا عيب كبيرفي قيادة الجيوش أن يكون الرئيس بحيث بمكن ذرقة من جيشه ان تمجله عن النظر فيما هو قادم عليه و ازمن الخطأ العظيم ان يستمين على بمثل هذه الفرقة السبثية وبجملها تأوى الى جنده في الوقت الذي يطالب الناس فيـ • ن

كل جهة بالقصاص من قتلة عمان فانهم بالضرورة لايحسن في نظرهم أن يتفق علي ذلك الناس لان الاتفاق الما يقع على رءوسهم فهم يبذلون كل جهدهم في تضييق المسالك على كل من بريد الاصلاح حفظا لانفهم على أن مجرد وجودهم في جيشه كاف لان تحوم الظنون حول اشتراكه في الدم المسفوك وان كانهو يذكر ذلك انكاراتاماً وهو عندنا الصادق في قوله والنتيجة أن تبعد هدده الحرب يتحملها كل من الفريقين و تبين للناس انه لا يكفى الراءة الانسان من الفهل أن لايكون قد فعله بل مجب أن يبتعد عما يحدث الريحة من قراءته وليس يكفي الرئيس لتقوية مركزه ان يكون عنده من القوة ما يغلب به من خرج عليه من قومه بل بجب مع هدا أن يكون النبي يكون عليه من قومه بل بجب مع هدا أن يكون النبي يكون الكون عليه الم الميلة والاناة ما يعيد الخارج عليه الى حظرته والكي لا يكون الا آخر الدواء

امرصفين

لم يكن وافعة الجمل على شدة هو لها و فظاعة امر ها الامقدمة لما هو أشد منها هو لا و افظع امراً و هو الحرب في صفين

انصرف على من البصرة الى الكوفة فاختار جرير بن عبد الله البجلي ليكون رسولا الى مماوية بن أبني سفيان يطلب اليه البيعة فشخص جرير الى دمشق وأنهي الى معاوية ما جاء له فها طله واستنظره: وكان أهسل الشام قد آلى رجالهم أن لا عسوا النساء ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عمان ومن عرض دونهم بشىء أو تفني أرواحهم: والشام مجمع اجناد المسامين لانها أفر عظيم يجاور الامة الرومية التي لم تزل حافظة لشيء من

أونها فكانت الجنود الاسلامية هناك على غاية الاستعداد عاشر همماوية طويلا وهو الرجل السياسي المحنك فامتلك قلو بهم وصاروا طوع أمره ما أمره أنتمروا به وما نهاهم انتهوا عنه ومثل تلك القوة العظيمة سهلت له أن رفض بيعة على ويتهمه بالاشتراك في دم عثمان أو على الاقل بحماية قاتليم حتى آواهم الى جيشه ولم بعمل أى عمل في القصاص منهم فجاء جرير علياً وأخبره بماعليه أهمل الشام فلم برعلي الا المسير والقتال مخرج فعمكر بالنخيلة وبلغ معاوية خروجه اليه بنفسه فخرج اليه بأهل الشام

أخذعلى بحنوده طريق الجزيرة ونبر الفرات من الرقة ، هناك قدم طلائعه امامه حتى اذا كانوا بسور الروم التقوا بطلائع معاوية فكانت بين النرية ين مناوشات تليلة ثم تحاجزوا ثم تلاحقت جنود على ومعاوية فعسكرت الطائذ تان في سهل صفين و تواقفت الجنود الاسلامية بعضها امام بعض

اختار على ثلاثة من رجاله ليذهبوا الى معاوية يطابون اليه الطاعة وهم بشير بن عمرو الانصارى وسعيد بن قيس الهمدانى وشبث بن ربى التميمى فساروا حتى دخلوا على معاوية فتكلم بشير بن عمرو وقال بإمعاوية ان الدنيا عنك زائلة وانك راجع الى الآخرة وان الله محاسبك بعملك وجازيك عا قدمت يداك واني أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه الاسة وأن تسفك دماءها فقال له معاوية هلا أوصيت صاحبك بذلك فقال ان صاحبي ليس مثلك ان صاحبي أحق البرية كلها بهذا الامر في الفضل والدين والسابقة في الاسلام والقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيقول ماذا قال يأمرك بطاعة الله واجابة ابن عمك الى ما يدوك اليه من فيقول ماذا قال يأمرك بطاعة الله واجابة ابن عمك الى ما يدوك اليه من فيقول ماذا قال يأمرك بطاعة الله واجابة ابن عمك الى ما يدوك اليه من

المق فانه أسلم لك في دنياك وخبر لك في عاقبة امرك قال معاوية و نطل دم عمان لا والله لاأفعل ذلك أبداً فقام شبث فقال با معاوية اني قد فهمت ما رددت: انه والله لا يخفي علينا ما تغز ووما تطلب انك لم مجدشيئا تستغوى به الناس و تستميل به أهواء هم و تستخلص به طاعتهم ألا قولك قتل امامكم مظلوما فنحن نطلب بدمه فاستجاب لك سفهاء طغام وقد علمناأن قداً بطأت عنه بالنصر واحيات له الفتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب وربمتني أمر وطالبه يحول الله عز وجل دونه بقدرته وربحا أوتى المتمني أمنيته وفوق أمنيته والله مالك في واحدة منهما خير لئن أخطأت ما ترجو انك لشر المرب حالا في ذلك ولئن أصبت ما عني لا تصيبه حتى تستحل من دبك المرب حالا في ذلك ولئن أصبت ما عني لا تصيبه حتى تستحل من دبك صلى النار فاتق الله يامعاوية ودع ما انت عليه ولا تنازع الا مرأهله : ولم يكن من معاوية جو اب على هذه المقالة الشديدة الارد شديد وأمر دايا هم بالا نصراف في أو خبروه بالمبر

كان القوم جيما يها بون أن تلتقي جموع الشام بجموع العراق خوفا من الاستنصال والهلاك فكانت تخرج الفرقة من جيش أهل العراق فتحرج لهامثلها من جيش أهل الشام فيقتتاون وعلى هذه الحالكان أنهم في ذى المجة من به من المحالمات المحرم توادع الفريقان الى انقضائه طمعافى الصاحوا ختلفت بينهما الرسل في ذلك فبعث على عدى بن حاتم ويزيد بن قيس الارحبي وزياد بن خصفة وشبث بن ربعى وهو أحدال سل في المرة الاولى ور عاكان جمقه سببافي عدم النجاح: لما دخلوا على معاوية مداً عدي فقال انا أتيناك نده و كالى امر يجمع النتون وجل به كلمتناو أمتناو كفن به الدماء ويؤمن به السبل و يصلح به ذات البين ان ابن وجل به كلمتناو أمتناو كفن به الدماء ويؤمن به السبل و يصلح به ذات البين ان ابن

عمك سيد المرسلين أفضلها سابقه وأحسنها فيالاسلاماترا وقد استجمع له الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأواظم ببق أحد غيرك وغير من ممك فانته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجل : فقال معاوية كانك اعا جئت متهدداً ولم تأت مصلحا هيهات باندي كالاوالله الي لابن حرب مايقعقع لى بالشنان وانك لمن المجلمين على ابن عفان وانك لمن قتلته وانبي لارجو أن تكون ممن يقتل الله عز وجل هيهات ياندي قد حلبت بالساعد الاشــد فقال شبث وزياد اتيناك فيما يصلحنا وإباك فأقيلت تضرب لنا الامثال دع ماينتفع به من القول والفعل وأجبنانها يعمنا واباك نفعه — وقال يزيد ابن قيس أنا لم نأت الالتبلغك ما بعثنا به اليك ولنؤدي عنكماسمعنا منك و محن على ذلك لن ندع أن ننصح لكوان نذكر ما ظننا انا لنا عليك به حجمة وانك راجع به اليالالفية والجمأ ة الرصاحبنا من قد عرفت وعرف اللسامون فضله ولا أظنه يختمي عليك ان أهل الدين والفضل لن يعدلو ا يعلى وأن يميل بينك وبينه فأتق الله بالمعاوية ولاتخالف لمياً فانا واللهمارأينا رجلا قط أعمل بالتقوى ولا أزهمد في الدنيا ولا أجمع لخصال الخير كلها منه فقال معاوية أما بعد فانكم دعوتم الى الطاعة والجمائة فاما الجماعة التي دعوتم اليها فممنا هي وأما الطاعة لصاحبكم فانا لانراها ان صاحبكم قتل خليفتنا وفرق جماءتنا وآوى أرنا وقتلتنا وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لانرد ذلك عليه أرأيتم قنلة صاحبنا ألستم تعلون انهم أصحاب صاحبكم فليدفعهم الينا فلنقتلهم بهتم يحن نجيبكم الى الطاعة والجماعة فقالله شبت أيسر لشيامعاوية أنك امكنت من عمار نقتله فقال وما يمنعني من ذلك والله لو أمكنت من ابن سمية ماقتلته بعثمان

ولكن كنت قاتله بنائل مولى عُمان فقال شبث لاتصل إلى عمار حتى تندر الهام عن كواهل الاقوام وتضيق الارض الفضاء عليك برحبهافقال معاوية انه لوقد كان ذلك كانت الارض عليك أضيق : و بذلك انتهت هذه السفارة التي لميكن يظن أن تنتهي الاعتبل ماانهت اليمه لانه كان من الضروري أن تكون قاعدة الصلح والدعوة شيئاً في مصلحة كلمن الطرفين يتنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء حتى يكون صلحاً أما هذه المفارة فقد كانت دعوة كموابقهامع مافي بمض الداءين من هذه الشدة التي تفدد القبلوب وتباعد مايينها وأرسل معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد والاخنس بن شريق فدخـلوا عليــه فتـكلم حبيب فقالـ أما بعد فان عثمان بن عفان كان خليفة مهدياً يعمل بكتاب القدوز وجل وينبيب إلىأمر القفاستنقلم حياته واستطبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقنانموه نادفع الينا قتلة عنمان انزعمت أأنك لم تقتله نقتلهم به نم المتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم يولى الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم فقال له ، اأنت لاأم لك والمزل وهذا الامر اسكت فانك است هناك ولابأهمل له فقام وقالوالله الغريني محيث تكره فقال على وما أنت ولو أجابت بخيلك ورجلك لاأبقى الله عليك أن أبقيت على أحقرة ورواء اذهب فصوب وصعد مابدالك وقال شرحبيل بن السمط ان كلمتك فلعمري ما كلامي الامشل كلام صاحبي قبل فهل عندك جواب غير الذي اجبت به قبــل فقال علي نعم فحمد تم قبضــه الله اليــه واســـتخلف النــاس أبابكر واســـتخلف أبو بكر عمر

فأحسنا السيرة وعدلا في الامة وقد وجدنا عليهــما أن توليا علينا ونحن آ ل رسول الله فغفر نا ذلك لهما وولى عثمان فعمل أشياء عابها الناس عليه فساروا اليــه فقتلوه ثم اتاني الناس وانا معتزل أمورهم فقالوا لي بايع فأبيت عليهم فقالوا لى بايع فاز الامة لا ترضي الا بك وإنا نخاف أن لم تفعل أن يفترق الناس فبايعتهم فلم يرءني الاشقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية الذي لم بجمل الله له سابقة في الدين ولا للف صدق في الاسلام طليق ابن طليق حزب من هذه الاحزاب لم يزل لله ولرسو الهوللمسلمين عدوآهو وأبوه حتى دخلافي الاللام كارهين ذلا غرو الاخلافكم معمه وانقيادكمله وتدعون آل نبيه كم الذين لا ينبغي لكرشقافهم ولاخلافهم ولاأن تعدلوا بهم من الناس أحداً الأأني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وأماتة الباطل واحياء ممالم الدين : فقال له شرحبيل أشمهدأن عُمان قتل مظلوماً فقال لهما لاأقول انه قتمل مظلوماً ولاأنه قتل ظالماً قالافمن لم يزعم أن عنمان قتل مظلوماً فنحن منه براءتم أنصرفوا من غير نتيجة وذلك معقول

لما انسلخ المحرم أمر على من بنادى ألا ان أمير المؤمنيين بقول لكم اني قد استدمتكم لتراجعوا الحق و تغيبوا اليه واحتججت عليكم بكتاب الله فدعو تكاليم فلم تناهوا عن طفيان ولم تجيبوا الى حق وانى قدنبذت اليكم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فقزع أهل الشام إلى امر الهم ورؤسائهم وكتبوا كتاأمهم وبات انفريقان يشتغلان بتعبئة الجيوش: وفى غد ذلك فليوم وهو يوم الاربعاء أول صفر سنة ٢٧ أبتدأت الحرب من غير أن يقف فليوم وهو يوم الاربعاء أول صفر سنة ٢٧ أبتدأت الحرب من غير أن يقف كل الجوم وهو يوم الاربعاء أول صفر سنة ٢٧ أبتدأت الحرب من غير أن يقف كل الجوم وهو يوم الاربعاء أول صفر سنة ٢٧ أبتدأت الحرب من غير أن يقف

اذا مضت سبعة ايام قال على لجنده ليلة الاربعاء تامن صفر حتى في لا تناهض هؤلاء القوم بجمعنا واتفق معهم على ذلك فباتو ا يصلحون أمرهم وفي ذلك يقول كعب بن جعيل النفلي

أصبحت الامة في أمر عجب والملك مجموع غداً لمن غلب فقلت قولا صادقاً غير كذب ان غداً أنهلك أعلام العرب

وفي الصباح زحف على بجنوده أهال المراق وزحف معاوية بجنود أهل الشام وذلك في يوم مشئوم لا يزال المسلون يعدونه شؤماً من لدن ذلك الحادث إلى الآن تناهض الناس ذلك اليوم واقتتلوا قتالا شديداً نهارهم كله ثم انصر فوا عند المساء وكل غير غالب ثم أعادوا الكرة في غدذلك اليوم وكانت جملتهم أشد من اليوم الاول وقد النكشفت ميمنة أهال العراق وانتهت هزيمتهم إلى على فعشى نحو الميسرة فانكشفت عندمضر في الميسرة وابتمت ربيعة ومربه في ذلك الوقت الاشتر النخبي فقال له على المت هؤلاء القوم فقل لهم أين فراركم من الموت فذهب اليهم الاشرة وهيج الناس للحازه ورده ولم يزل من الموت فذهب اليهم الاشرة وهيج الناس الاحازه ورده ولم يزل الاشتر في هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية بين العصر والمغرب ولم يزل الاشترفي هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية وكان معاوية يقول أردت في هذا الوقت أن أنهزم فذكرت قول ابن الاطنابة وكان معاوية يقول أردت في هذا الوقت أن أنهزم فذكرت قول ابن الاطنابة

واقدامي على البطل المشيح وأخذي الحد بالثمن الربيح مكانك تحمدي أو تستريحي أبت لى عفي وأبي بلائى واعطائي على المكرود مالى وقولى كلماجشأت وجاشت فمنهني هذا القول من الفرار : وفي هذا اليوم قتل عمار بن ياسر

ولما أمسى المساء على الفريقين لم ينفصـــالا بل استمر القتال شـــديدآ طول الليل ويسمون هـ ذه الليلة ليلة الهرير يشهونها بليلة القادسية حتى اذا أصبح عليهم صبح يوم الجمعة أخـــذ الاشـــتر بزحف بالميمنة ويقاتل بهـــا الشدة الشديدة اذا بالمصاحف قد رفعت على رءوس الرماح من قبل اهل الشام وقائل يقول هذآ كتاب الله عز وجل بينتا وبينكم من لثغور الشام بمدأهل الشام من لثنور العراق بعدأهل العراق فلما رأى أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا بجيب إلى كتاب الله فقال لهم على ياعباد الله امضوا علىحقكم وصدقكم فانءماوية وعمروبن الماص وابن أبي مميط وحبيب ابن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأمنحاب دين ولاقرآن أنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانو اشرأطفال وشر رجال وبحكم انهم مارفعوها ثم لابرفعومها ولايملون بمافيهاومارفعوها لكم الاخديمة ودهاء ومكيدة فقالوا مابــعنا أن ندعىإلى كمناب الله عز وجل فنأ فيأن نقبله وقال مسعر بن فدكي التميمي وأشباد له من القراء أجب إلى كتابالله اذادعيت اليه والاندفعك برمتك إلى القوم أونفعل كما فعلنا بابن عَمَانَ الله عَلَيْنَا أَنْ نَمِيلِ بِمَا فِي كَتَابِاللَّهُ مِنْ وَجِلُ وَاللَّهُ لَتُمْمِلُنِهَا أَوْ لَنْفَمَلُنْهَا بِلَّكَ : تُم طابوا منه أن يبعث إلى الاشتر ليترك القتال فارسل اليه رسولا فقال الاشترللرسول ليسهده الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي اني قدرجوت أن يفتح لي فلاتعجلني فرجع الرسول بالخبر فماانتهي اليمحتي ارتفع

الرهيج وعلت الاصوات من قبل الاشدر نقال له القوم والقد ما تراك الا أمر ته أن يقاتل ثم قالوا ابعث اليه فليأتك والا والله اعتر لناك فقال الرسول ويحك قل للاشر أقبل فإن الفتنة قد وقعت فلم يسده الا المجيء وترك ساحة الحرب ثم أرسل الاشعث بن قيس ابدأل معاوية عما بريده فلما فعب اليه قال له معاوية ترجع عن وأنتم إلى ماأه رالله في كتابه تبعثون منه رجلا ترضونه و نبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه ثم نتبه ما اتفقاعليه فقال له الاشعث هذا الحق ثم رجم إلى على فأخبره فقال الناس رضينا وقبلنا فقال أهل الشام قد اختر نا عمرو بن العاص فقال الاشعث ومن تابعه وانا قدرضينا أباموسي الاشعرى فقال على الامرى في أول الامر في الاسترى فقال على المراواة من أبي موسي لانه كان يخذل الناس عنه فأبوا الااياه فاضطر على للسير على مارأوا

المحاضرة الثلاثون عقدالتحكيم —نتائجه — الخوارج

عقدالتحكيم وكتب الفريقان بينهم عقد التحكيم وهذه صورته ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماتقاضي عليه عليه بن أبسي طالب ومعاية ابن ابي سفيان قاضي علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين

انا نعزل عندحكم اللهءزوجل وكمتابه ولايجمع بيننا غيره وازكان اللهءزوجل بيننا من فأنحته ألى خاتمته نحيبي مأحياو نميت ماأمات فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما أبوموسي الاشـمري عبــد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشيعملابه ومالم يجدا في كتاب الله عزوجل فالسنة العادلة الجاممة غير المفرقة وأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنف هما وأهلهما والامة لهماأ تصارعلي الذي يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والسلين من الطائفتين كلتيهماعهدالله وميثاقه الانلىمافي هذه الصحيفة والى قدوجبت قضيتهما على المؤمنيين فأن الامن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما سارواعلي انفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم وعلى عبد اللهبن تيس وعمروبن العاص عهد الله وميثاقه أزيحكمابين هذهالامة ولابرادها في حرب ولافر تةحتى يعصياوأ جلاالقضاء إلى رمضان وان أحبا أن يؤخر اذلك أخراه على تراض منهما وان توفي أحد الحكمين فان أمير الشيعة بختار مكانه ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط وان مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام والدرضياوأحب فلا يحضرهمافيه الامن أرادا ويأخذ الحكمان من أرادامن الشهودتم يكتبان شهادتهما على مافي هذه الصحيفة وهم أنصار على من ترك هذه الصحيفة وأراد فيمه إلحادآ وظلماً اللهمانا نستتصرك على من ترك مافي هذه الصحيفة ): ويلى ذلك اسماء الشهود من الطرفين — ١٥ صفر سنة ٣٧ وبهذا العقد انتهت واقعة صفين التي قتل فيها من شــجعان المســلمين

وأنجادهم السمون الفا وهو عدد لم يذهب مشله ولا قريب منه في جميم الوقائع الاسلامية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تاريخها والالان عضتهم الحرب ولفحتهم نيران السلاح لاستؤصلت البقية الباقية المنافية وضاعت الثفور: ومما يزيد الأسف ان هذه الحرب لم يكن المرادمنها في لوصول الى تقرير مبدأ دبني أو رفع حيف حل بالامة واعاكانت لنصرة مشخص على شخص على شخص على تنصره لانه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق الناس بولاية الامر وشبيعة معاوية تنصره لانه ولى المسفول عثمان وأحق الناس بطلب دمه المسفول ظاماً ولا يرون انه ينبغي لهم مبايعة من آوي اليه قتاته

يظهر المستبع أخبار ما بين على ومعاوية أن الرجابن كانا على تباين تام فعلي برى لنقسه من القضل والمسابقة والقرابة ماليس لغيره من سائر الناس خوي أشياخ قريش وأصحاب السابقة منهم وزاد به ذلك الفكر حتى كان جيري أن ألاشياخ يعلمون ذلك و بعضون عنه وكان يرى في معاوية الحطاطا يعلم الا ذا لا لا نه من الطابقاء وأولا دالطابقاء الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه ورعا ظان نيهم انهم لم يدخلوافي الاسلام على الله عليه وسلم وحاربوه ورعا ظان نيهم انهم لم يدخلوافي الاسلام على الا كرها حينمالم بجدوا مناصا من ذلك واذا كان الرجل بري أشياخ قريش دونه عدراً ولم يكن يسلم لهم الامر غمالا نه لم بحد له انصاراً فكيف يرى نفسه أمام رجل يظن به ذلك الظن في وقت بابعه فيه الناس بالخلافة وردوا اليه حقه المله وبين معاوية ايكاتبه يظهر من كلامه منه وقدوجداً نصاراً يؤيدونه كان اذا تمكام عن معاوية ايكاتبه يظهر من كلامه منه وقدوجداً نصاراً يؤيدونه كان اذا تمكام عن معاوية ايكاتبه يظهر من كلامه الاحتقار له والترفع عنه والاز دراء برسله وخاطبهم أشدما يخاطب به انسان ولا

ينظر أن الرجل قد استحود على قلوب نصف الامة الاسلامية ومشله لا ينال الا بالاناة وشيء من المصانعة والسمهولة وهـذه اشـياء لم ير على أن بتنزل البهاأ مامعاوية فاله بدون ريب كان يري نفه عظيما من عظاء قريش لانه ابن شیخها أبي سفیان بن حرب واكبر ولد أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف كما أن علياً أكبر ولد هاشم بن عبد مناف فهما سيان في الرفمة النسية ثم كان يري النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة من بعده قدوثقوا به ثقة كبرى حتى جمعت له الشام كلها وهي أعظم بلدان المسلمين به العراق فصارت له تلك الرياسة العظيمة والاثر الصالح في خاية الثَّمور الروميةوهو يعلم أن علياً لا ينظر اليه بتلك العين التي كان ينظر له بها من قبلة بدليل أَنْ أُولَ عَمَل له كان عزله فرأَى أَنْ انضمامه الى على يحطه عن تلك المنزله السيامية التي نالها ومن يدري ماذايكون حاله بعد ذلك من المهانة . وجد أمامه شــبراً تفسيح له المجال في تلك المناوأة (١) انه لم يستشر في تلك البيعة وهو من أعاظم قريش ووال من أحكبر الولاة تجت أمرته جنـــد من جنودالمماين لايقل من مثتي ألف (٢) أن كثيراً من الصحابة رفضو ابيعة على (٣) اذأول من ندبه للخلافة هم الثائرون على عُمَانَ الذين قتلوه (٤) أنه آواهم في جيشه ولم يقتص منهم فأخذمن ذلك أنه بماليء لهم علي فعلتهم - كل تلك الشبه جعلته يمتنع عن البيعة ويأخذلنهـــه الحيطــة حتى لايقع في اللاة والمانة

شخصات ينظركل منهما الى الآخر بهذا النظر لايمكن اتفاقهما ولا وصولهما الي طريق رشاد بخفف عن المسلمين مانزل علي رءوسهم

ع ۱۰ د

من تلك الفتنة الهائلة ولم يكن مدار مراسلاتهم بالشيء الذي يصح أن يكون قاعدة صلح بين فريقين لسكل منهما قوة تؤيده فعلى كان يطلب مبايت ولا يزيد و بذير ذلك لا يكون صلح حتى ان رسله التي كان يرسلها من أهل العراق كانوا يكلمون معاوية بلهجة المحتقر المستخف ومعاوية يطلب أولاان تسلم قتلة عمان اليه ليقتص منهم تم يكون الأمر شوزي وكلا الامرين لا يرطى به على : اماقتلة عثمان فلانه اذا أراد انتزاءهم من جيثـــه لايأمن ان يتعصب لهم قومهم فينقسم جيشه وأما الشانية فلانه لايترك حقا قد ثبت له بالبيمة التي رآها عت وليس لاحمد مهما عظم قدره أن يعترض عليها فكيف عثل معاوية في نفسه أضف الىذلك أز فرقة الـــبــــــة التيكانت تتخلل جنمد على لم يكن من مصلحتها أن يكون صلح بينالطرفمين فهم لا يسكتون عن حمل الحطب لاشعال نار الفتنــة كايا قاربت الحمود ولذلك كاذ لهذا النحكيم الذي اتفق عليه الطرفان نتيجة من أ-وأ النتائج في جند على نتائج التعكيم

بعد ان كتبت شروط الصلح عاد معاوية بجنده الي دمشق أما جنيد على فان الاشعث بن قيس خرج بكتاب الصلح يقرأه على النياس ويعرضه عليهم يقرءونه حتى مر به على طائفة من بني تميم فيهم عروة برادية وهو أخو ابى بلال فقرأه عليهم فقال عروة أتحدكمون في أمر الله الرجال لاحكم الاللة ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابشه ضربة خفيفا فغض للاشعث قومه من اليمن فمشي رؤساء بني تميم فتنصاوا اليه

واعتذروا فقبل وصفحتم عاد الجيش يزيد الكوفة

روي الطبري عن عمارة بن ربيعة قال خرجو امع على الى صفين و همتو ادون أحباء فرجموا متباغضين أعداء مابرحوا من عسكرهم بصفين حتى فشافيهم التعكيم ولقمد أقبلوا يتمدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط يقول الخوارج يا أعـداء الله أدهنتم في أمر الله وحكمتم وقال الآخرون فارقتم أمامنا وفرقتم جماعتنا فلما دخمل على الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوا حروراء فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاً و نادي مناديهم ان أمير القتال شبث بن ربعي التميمي ( وهذا الذي كان رسول على الى معاوية وكان يتوقع في خطابه ويعجب من معاوية كيف لم يبايع علياً وهو هو سيد المسلمين وابن عم سيد المرسلين الى آخرما قال ) وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء البشكري والامر شورى بعمد الفتح والبيمة الله عزوجل والامربالمعروف والنهي على المنكر : فبعث اليهم على عبد الله بن عباس وقال له لا تمجل في جوابهم وخصومتهم حتى آتيك فخرج اليهما بنتباس فاقبلواعليه يكلمونه فلم يصبر عليهم بل قال مانقمتهمن الحكمين وقد قال الله عز وجل إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما نكيف بأمة محمد صلي الله عليه وســـلم فقالواله أماما جمل حكمه الى الناس وأمر بالنظر فيه والاصلاح له فهو اليهم كماأمر به \_ وما حكم فأمضاه فلبس للعباد أن ينظروا فيه حكم في الزاني مثة جلدة وفي السارق بقطع بده فليس للمبادأت بنظروافي هذا قال ابن عباس فازالة عز وجل يقول تحكم به ذوا عدل منكم فقالوا له أو تجعل الحكم في الصيد والحدث يكون 

أعبدل عنسدك ابن العاص وهو بالامس يقاتلنا ويسفك دماء نافان كان عدلا فلسنا بعمدول ونحن أهل حزبه وقد حكمتم في أمرالته الرجال وقد أمضي الله حكمه في معماوية وحزبه أن يقتلوا أو برجعوا وقبــل ذلك مادءو ناهم الى كتاب الله فابو مثم كتبتم بينكم وبينه كتابا وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة وقد قطع عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة الا من أقر بالجزية ثم جاء على فوجد ابن عباس بخاصمهم فقال له انته عن كلامهم ألم أنهك ﴿ ثُم سألهم ما أخرجكم الميناقالوا حكومتكم يوم صفين فقال أنشدكم الله ألست قدنهيتكم عن قبول التحكيم فرددتم على رأيبي ولما أبيتم الاذلك اشترطتم على الحكمين أن يحيياماأحيا القرآن وان يميتا ما أمات القرآن فأن حكما محكم القرآن فليس لناأن نخالف حكما يحكم بما في القرآزوان أبيا فنحن من حكمهما براء قالوا له فخـبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء فقال انا لسنا حكمنا الرجال انما حكمنا القرآن وهمذا القرآن آنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق آنما يتكام به الرجال قالوا فخبرنا عن الاجل لم جعلته فيما بينك وبينهم قال ليعدلم الجاهسل ويتثبت المالم وامل الله عز وجل يصلح في هذه المدنة هذه الامة ادخلو مصركم رحمكم الله : والخوارج يدعون انهم قالوا ان التحكيم كان منا كفرآوقد تبنا الىاللة فتبكاتينانيا يمكوالافنحن مخالفون فبالمهم علي وقال ادخلو افلنمكث ستة أشهر حتى بجبي المال ويسمن الكراع ثم نخرج الىعدونا فدخلواعلى ذلك وتوضيح نظرية هؤلاء القوم ان علياً كاذاماماً بويع بيعة صحيحة فمن امتنع من بيمتــة فهو مرتكب جريمة العصيان والبغى وهم برون أن

مرتكبال كبيرة كافر فاذآيكون معاوية بغي على الامام العدل وحاربالله ورسوله وحينثديكون لهولقومه حدمقررفي القرآن والحدود المقررة لامعني للتحكيم فيها لا أنه تغيير للمشروع ال تفي بخلافه . ولما كان.ماوية ومن معه يستحقون في نظر همذه العقوبة نصاً فاللين معهم ومهادنتهم ادهان في دين المدو تحكيم للرجال فمالاحكم فيه الاللة وهذافي نظرهجر يمة وفاعلها ضال والضال لا يصلح لخلافة السامين فالخلافة لملي ولاحرمة لمن اتبه المهم أن يقاتلو هروهم في اغارهم كجند معاوية سواء بسواء: فانظرواكيف جاءت هؤلاءالناس نتيجة بعض مقدماتها باطل فلا عجب أن تكوزهي أيضاً باطلة : أما كوزجر يمة العصيان ومحارية القوالرسول لهاحده فررفي كمتاب القذذلك صحبح وأماكون معاوية ومن ممه بناة فذلك شيء يحتاج الي النظر نان ادعي ازله شــبهاً في نفس امامة الإمام أهي منعقدة أم لم تنعقد فهذا يصح فيمه التحكيم وايس تحكما للرجال في دبن الله واعما هو نحكيم في صحمة وصف بذبني دايه حكم فان القاضي الذي ترفع اليه قضية سرقة لا يطلب منــه الاجتهاد في أن السارق تقطع بده او لا تقطع وأنما يطلب منه الاجتهاد في معرفة أهـ ذا ــ ارق أم غـير سارق فاذا ثبتت له الصفة وجب عليـه حمّا أن محـكم يقطع اليــد فان قالوا ان التحكيم من على شــك في أمامتــه والشاك لايجوز له أن يسابك الدماء للمطالبة بامر مشكوك في صحته كان هـ ذا باطـ لا أيضا لان صاحب الحق كشيراً مايتاً كد أن الحق له فاذا رأى من خصمه المكاراً او تمسكا بشبه فانه لاطريق أمامه الاان يرفع الامر لقاض أو لحكمين يكون حكمهما قاطعا لنزاع خصمه : وعلي الجملة فان هذه الفئة الجديدة قــد بنت

أمر هاعلى مقدمات لم تنضج فزادو اللطين بلة و بعد أن كناأ مام فر تتين صر اللآن أمام تلاث فرق يستحل بعضها دماء بعض وصار لعلى عدوان و المنتبع لاحوال الخوارج ومقاماتهم في حروبهم يتأكد أنهم مخدوة و فر بماظهر لهم حتى صارتندهم حقيقة من الحقائق التي لا ينكر ها الا ناوفي نظر هم والا فكيف يؤول فعلهم كانوا بالامس يرون في على أنه أفضل المسلمين وأعلمهم وأفقهم في الدين واليوم بباينو نه هذه المباينة و يرون انه صل في التحكيم والم يعسد يستحق أذ يكون خليفة وأفكل من تابعه بعيد عن طريق الرشاد

اجماع الحكمين

لما حان أجل اجماع الحكمين بعث على أو بعدة رجل عليهم شريح ابن هانىء الحارثي ومعهم ابن عباس بصلي بهم و يلي امورهم وأبو موسي الاشعرى معهم و بعث معاوية عمرو بن العاص في او بعثة من أهل الشام فتوافوا بدومة الجندل بافرح وكان معاوية افا كتب الى عمروجاء الرسول وذهب لابدري بما جاء به ولا بما رجع به ولاباله أهمل الشام عن شيء واذا جاءرسول على جاء أهمل العراق الى ابن عباس ف ألوه ما كتب اليك أمير المؤمنين فان كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا ما نراه معاوية بجيء لابعلم بما جاء به ويرجع لابعلم بما وجع به ولا يسمع لهم صياح ولا انفط وأنتم عندى كل وم تظنون الظنون : وشهد هذه الجاعة عبد الذه بن عمر و عبد الله بن الزبير و عبد الرحن بن الحارث بن هشام عبد الله بن عمر و عبد الله بن الحارث بن هشام

المخزومي والمغيرةبن شعبةوغيرهم

اجتمع الحكمان وبحثافها جاءالا جلهوهو اصلاح مابين الناس فتكلم عمرو فقال ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوماً قال أبوموسي أشهد - قال عمر و ألست تعلم أن معاوية وآل معاية اولياؤه - قال بسلى - قال عمر وفان الله يقول (ومن قتل مظلوماً فقد جما الوليه ملطا أفلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ) فإعنعك من معاوية ولى عَمَان بِالْبِاموسي وبيته في قر يشكما قدعلت فانخوفت أن يقول الناس ولىمعاوية وليستله سابقة فانالك بذلك حجة تقول أيي وجدته وليعتمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحسن السياسة الحسن التدبير وهو أخوأم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحبه فهو أحدالصحابة . تم عرض له بالسلطان بقوله از ولى اكرمك كرامة لم يكرمها خليفة فقال أبوموسي ياعمدرو اتق الله فاما ما ذكرت من شرف معماوية فان هـــذا لبس على الشرف بولاه أهله ولوكان على الشرف لكان هذا الامر لآل أبرهة بن الصباح أنما هو لاهمل الدين والفضل مع أفي لو كنت معطيه أفضل قريش أعطيته على بن أبي طالب واما قولك ان مماوية ولى دم عُمَان فوله هذا الامر فانى لم أكن لاوليه معاوية وأدع المهاجرين الاولين واما تعر يضـك لي بالسلطان فوالله لو خرج لي من سلطانه كلــه ما وليتــه وما كنت لارتشى في حبكم الله عز وجبل ولكنك ان شئت أحيينا اسم عمر بن الخطاب فتمال عمرو الركنت نحب بيعة ابن عمر فمايمنعك من ابنى وأنت تعرف فضله وصلاحه فقال اذابنك رجل صدق ولكنك قدغمسته في هـــذه الفتنة . وهذه المناقشة تدل علي انهما قد اتفقاً على خلع المتنازعين

واختلفانيمن بخلفهماوحينشذا تفقاأن يكون الامر شوري بين الناس بولون من رضو اولم ببق الااعلام الناس بماا تفقأعليه فخرجاوكان عمرو يقدم أبأموسي فيكل كلام فتقدماً بوموسي فحمد الله وأثني عليه تم قال ايها الناس إناقد نظر نافي أمرهده الامة فلم ترأصلح لامرها ولاألم لشعبها من أمر قدأجم عليه رأ في ورأى عمر ووهو أنتخلع لميأومهاو يةوتستقبل هذه الامة همذاالامر فيولو امنهم من أحبو اعليهم واني قدخلمت علياً ومعاوية فالستقبلواأمر كم وولواعليكم من دأيتموه لهدذا الامرأهلاتم تنحيوأقبل عمرو فقام مقامه فحمدالله وأثني عليهوقال النصذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وانا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فانه ولى عثمان والطالب بدمــه وأحق النــاس عقامــه فتنابزا — ويروى المستودى أنهما لم محصل منهما خطبة وانما كنتها صحيفة فبهما خلع على ومعاوية وان المسلمين يولون عليهم من أحبوا وهذا القول أقرب في نظرنا الى المدتمول وان لهيج كثير من المؤرخـين إذكر الاول لان هذه الخطبة على فرض حصولها وأن الخديمة نمت على أبي موسي لم تكن لتفيــد معاوية شيئاً لان الذي ثبته أنمــا هو حڪمه والذي يلزم الامـــة بمقتضى الصحيفة أعاهو مااجتمعاعليه لامارضي بهأحدالحكمين والم ينقل أحدان أباموسي رضي فيخطابه ببيعةمعاوية

ومن الوقت الذي جرى فيه عقد التحكيم وعدين الحكمان يشعر الانسان بانه لايؤدي الى نتيجة لان أبا موسى كما يظهر من ماضيه رجل يكره الفتن و يحب للمسلمين السلامة و يتمنى لو وصل الى مابريد من أى طريق بسلكه وقرينه عيل الى معاوية و بحب تأييده و تثبيت خلافته وهو

مع ذلك رجل عرف الدنيا وجالس الملوك فلايهمه الا أن يصل إلي مقصوده وهما استعمل في سبيل ذلك من الخدع ومشل هذبن لا يتفقان عقال المغيرة بن شعبة لبعض من معه من قريش سأعلم لهم علم هذبن الرجلين أبنفقان أم مختلفان ذمخل على عمر و فقال له يا أبا عبد الله أخبر في عما أسالك عنه كيف ترانا معشر الممتزلة فانا قد شككنا في الامر الذي قد ثبين المحمن هذا القتال ورأينا أن نتأتي وننثبت حتى تجتمع الامة فقال عمر وأراكم من هذا القتال ورأينا أن نتأتي وننثبت حتى تجتمع الامة فقال عمر وأراكم يامعشر المدتزلة خلف الابرار وأمام الفجار ثم جاء أبا موسى فسأله كاسأل عمر أفقال له اراكم أثبت الناس رأيا فيكم بقية المسلمين فانصر ف المفيرة الى أصحابه عمر أفقال له اراكم أمن واحد

لم يكن على البرضي بهذا الحديم الذي تأكد أنه بخالف للكتاب والسنة اللذين عهد الى الحدكمين أن بحكما بهذا ورضي به معاوية طبعاً لان أقل مافى الحديم أن ليس العلى العامة وصار الاس للناس يولون من شاء وا وعنده جند عظيم بختار و نه و لا يفضلون عليه أحداً فزاذت آماله في أن يكون خليفة المشلمين وأي على أنه لابدله من معاودة الكرة الي معاوية وأصحابه ولسكن عرض له معاودة الخوارج لخروجهم فانه لما أراد أن يبعث أبا موسي كره الخوارج ذلك لانهم كانوا يظنون ان علياً وافقهم على كراهمة التحكيم ووقيته ضلالة وجاء انسان فقال له ان الناس قد محدثوا عنك أنك رجعت لهم من كدفرك نخطب الناس في صلاة الظهر فد كر أمر الخوارج فعابه فوثوا من نواحي المدرجة يقولون لاحكم الاللة وعلى يقول كاهمة حق فوثوا من نواحي المدرجة عقولون لاحكم الاللة وعلى يقول كاهمة حق أربد بها باطل وعند ذلك اجتمعت الخوارج في مغزل عبد اللة بن وهب

الراسبي فغطبهم خطبة حثهم فبهاعلى الخروج وقال في آخر خطابه فأخرجوا بنا من هذه القريةالظالم أهلها إلى بعض كورهذه الجبال أوالي بعضهــــذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة: ثم أرادوا أن يولوا أمر هرج الافعر ضوا الولاية على المتمزين منهم فكالهم يأ باهائم عرضوها على عبدالله بن وهب فقال هاتوها أما والله لا آخـــذها رغبــة في الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت فبايعوه لعشر خلون من شوال ثم اتفقوا أذيخرجوا وحداناًمستخابين حتى يجتمعوا في جسر اللهروان وكتب ابن وهب للخوارج من أهمل البصرة بخبره بماتم عليه الامر ولماخرجت الخوارج جاءت شيعة على اليه فبايعوه وقالوا نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت : وبعد هذا الخروج وعلمه بما فعل أبو وسي خطب أهل الكوفة فقال الحمد لله واز أنى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل وأشهد أذلاإله الاالله وأن محمدآ رسول الله أما مد فال المعصية تورث الحسرة وتعتب الندم وقد كنت أمر تكم في همذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمرى ونحاتكم دأبي لوكان لقصيرأمر والكن أبيتم الاماأردتم فكنت أنا وانتمكما قال أخوهوازن

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينو االرشد الاضحى الند فلماعصوني كنت منهم وقدأري مكان الهدى أوانني غير مهند وهــل أنا الامن غــزية ان غوت غويت وان ترشد غزية أرشد

الا ان هذين الرجاين الذين اخترتموها حكمين قدنبذاالقرآن وراء ظهورها وأحيا ماأمات القرآن وانبع كل منهما هواه لغير هـدى من الله مكما بغير حجة بينـة ولا سنة ماضية واختلفا فيحكمهماوكلاهما لم برشد فبرىء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين استعدوا وتأهبوا للمسير الى الشام وأصبحوا في معسكركم ان شاء الله يوم الاتنسين: وكتب الى الخوارج يدعوع الى المجيء لحرب أهمل الشام فكتبو االيه (أمابعم دفانك لم تغضب لربك وأعا غضبت لنفسـك فان شـهدت على نفسـك بالكفر واستقبلت النوبة نظرنا فبما بيننا وبينبك والافقيدنا بذناك علىسواء إن الله لابحب الخائنين ) فلما قرأ كتابهم أيس منهم وأرادأن يدعهم ويسمير الى الشام فخرج حتى عسكر بالنخيـة ومنهناك كتب الى ابن بهاس يأمره أزبرسل اليه جنمد البصرة والى أمير المدائن يأمره أذيرسل اليه جنمدها فاجتمع عنده نحو سبعين أاف جندى . هناك بلغه أن الناس يقولون لوسار بنا الى هـــذه الحرورية فبــدأنا بهم فاذا فرغنا منهم توجهنا الى الشـــام فقام فيهم خطيباً وبين لهم أن تتال أهل الشام أهم فتنادي الناس باأمير الؤمنيين سربنا الى ماأحبيت . بلغ علياً وهو في مقامه بالنخيلة أن الخوارج المترضو ا الناس وقتلوا منهم فأرسل رسولا ليعملم جلية الخمير فقتلوه ولماجاءه ذلك الخبر قال الناس باأمير المؤمنين علام تدعهؤلاء وراءنا بخلفوننا فيأمواانا وعيالنا سربنا إلى القوم فاذا فرئنا مما بيننا وبينهم سرنا الى عدونا من أهمل الشام فلم يجد بدآمن موافقتهم ونادي بالرحيل ناما وصلهم أرسل اليهم أن ادفعوا الينا ثتلة اخواننا منكم نقلتلهم بهم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقي أهل الشام فلعل الله يقلب قلوبكم ويردكم الى خبير مما انتم عليــــــمن أمركم فبعثوا اليه كانا تتلهم وكانا نستحل دماءهم ودماءكم. ولم تنجع فيهم تخلك الخطب الرائمة والوصاباالعظيمة التي نطق بهاعليوهم يسممون فرفعراية

مع أبي أبوب الانصاري و نادي من جاءه في الراية منكم بمن لم يقتل و لم يستعر ض فهوآمن ومن انصرف الى البكوفة أوالي المدائن وخرج من هـ ذه الجمانة فهو آمن انه لاحاجة لنا بعد أن نصيب تتلةاخوا ننامنـكم في سفك دمائكم فالصرف منهم جمع وخرج الجهعلى جمع وبقى معابن وهب ٢٨٠٠ من أربعة آلاف فقامت رحا الحرب بين الفريقـين وانست في ذلكاليوم يقنل ابن وهب ومعظم من معــه ووجــدوا من جرحاه نحواً من ٤٠٠ فأمربهم على فدفعوا إلىعشائرهم وقال احملوهم ممكر فداووهم فاذا برءوا نخذوهم ممكم إلى الكوفة ولمام الجلي الظاهر قال الناس توجهو ا من فوركم هذا الي عدوكم فقالوا ياأميرالمؤمنين نفدت نبالنا وكاتسيو فناو نصلت أسنةرماحنا وعادأ كترها قصدآ فارجع إلى مصرنا فلنستمد بأحسن عدتنا والعل أمير المؤمنين نزيد فىءدتناعدة من هلك منا فانه أوفي لناعلى ء\_دونا : نفسا نزل النخيلة أمر الناس أزيلزموا عسكرهم ويوطنوا علىالجهاد انفسهم وأذيقلوا زبارة نسائهم وأبنائهم حتى يسيروا الى عدوهم فأقاموا هناك أيامائم تسللوا من معسكره فدخلوا الارجالا من وجوه الناس قليلا وترك العسكرخالياً فلمارأى ذلك مخل الكوفة وانكسر عليهرأبه في المسيرو بعد أيام دعارؤسا همووجوههم فسألهم من رأيهم وماالذي ينظرهم فمنهم المعتل ومنهم المكروه وأقلهم من نشط : وهو في كل يوم يلقى عليهم من خطبه الشديدة بحثهم ويستنهضهم فلايفيد ذلك شيئاً وصار في جند لا يمر ولا يحلي ضعف ــــــلطان اما. هم في أنفسهم وفضلو االدنة على تلك الحروب المستطيرة التي كادت تستأصلهم دذه كانت حال أهل المراق مع امامهم : أما حال أهــل الشامم

امامهم فكانت على العكس نذلك جندمطيع وقلوب متحدة وفي هذا كفاية لمن بريد العظائم ولذلك كان شأنه دا تمافي علو إلى ماكان يستمين به من الحيل كان مما يهم معاوية أن يستولى على مصر لانها متاخمة له وهي مورد وزق عظيم للجنود فأعمل لذلك الرأي ونجح : كان محمد بن أبي حـــذيفة بمصر حين مقتل عثمان فضيطها واستولى عليها وافترق عليمه أهسل مصر فلما تم الامر لعلى ولى عليها قبس بن سعد بن عبادة وهو من عظهاء شميعته وكانت ولايته في بدء سنة ٣٦ وكان رجلا سيا سياً خبير آبالامور فاستقامت له الامور بمصر الا أن فرقمة من المصريين اعتزلت بقرية خربتي قمه أعظموا قتل عثمان وكان عليهم مسلمة بن مخملد الانصاري فبعث اليهم قيس اني لاأ كرهكم على البيعة وأنا أدعكم وأكف عنكم : كان أثقل شيء على معاوية وجودقيس بمصر مخافة أن يقبل اليمه على بأهل العراق ويقبل اليه سيمد بأهيل مصر فيقع بينهما فكاتبه معاوية ومناه فلما جاءه كنتابه أحب أذ بدافعه ولا يبدي له أمره ولا يتعجل له حربه فكتب اليــه كتابا لايستبين مراده منه الاأنه قال له أناكاف عنك ولن يأتيك من قبليشيء تكرهه فلما قرأ معاوية كتابه لم يأمن أن يكون ذلك مكايدة فكتب له كتاباً آخر يطلب منه التصريح برأيه ولما رأي قيس أن معاوية لايقبل منه المدافعة والماطلة أظهر له ذات نفسه وكتب له كتاباً جعله بيأس منـــه واستنبط وجه الحيلة في اخراجه عن مصر فقال لاهمل الشام لاتسبوا قيس بن سعد ولا تدعوا الى غزوه فأنه لنا شيعة يأ تينا كيس نصـ يحته سرآ ألاترون مايفعل باخوانكم الذبن عنسده بخربتي يجرى عليهم أعطياتهم

وأرزاتهم ويؤمن سربهم ويحسنالي كل راكب قدم عليه منكم لايستنكرونه في شيء وكانت لعلي جواسيس بالشام فبعثوا اليه بالخبر فلهم قبساً وكـتب اليه يأمره بقتال أهلخربتي وهم يومئه ذعشرة آلاف فأبي قيس أن يقاتلهم وكشباليعلى انهم وجوءأهل مصروأشرافهم وأهل الحفاظ منهم وقدرضوا مني أن أؤمن سربهم وأجرى عليهم أرزاقهم واعطيلهم وقد علت البهواه معمماوية فلست مكامدهم بأمراهون على وعليمك من الذي أفعل بهم ولو أني غزومهم كانولى قر تأوهم اسو دالعرب فلرنى فأنا اعلم عماأ داري منهم - فأبي على الاقتالهم وأبي قيس أذيقاتلهم وكتب اليه انكنت تتهمني فاعزلني عن عملك وأبعث اليبه نهيري فعزله وولى على مصر محمد بن أبني بكر فلم يلبث شهراً حتى كتب إلىأولئك المتزلين بخـبرهم بين أمرين الدخول في طاعته والخروجمن مصر فبعثوا اليه إنا لانفعل دعنا حتى ننظر إلىما تصدير اليسا امورنا ولا تعجل بحربنا فأببي عليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم فكانت وقمة صفين وهم لههائبون ذنما أتاهم صبر معاوية ومن معه من أهل انشام لعلى وان علياومن معهر جمواءن أهل الشام اجتر مواعلي محمدين أبسي بكر وأظهر و لهالمبارزة فأرسل اليهمسر يتين الواحدة تلوا الاخري ونصيب كانتيهما الهزيمة وحينثذاضطرب أمرمصر فلما بلغ ذلك عليا قال مالمصر الااحدرجلين صاحبنا الذي عزلناه عنها أومالك بن الحارث الاشتر وكان قد استعمله على الجزيرة فكتب اليمه بعد التحكيم فاستقدمه وولاه مصر وكنب اليه ذلك الديه المدود من أحسن ما كتب في العالم: والظاهر أن هذا العهد قد كتب بمــــــ ذلك بأزمان

لم بعد الاشتر الى عصر بل مات بالقازم و يقال الهسم في شربة عسل عيلة من معاوية فك تب على الى محمد بن أى بكر (أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسر بحي الاشتر إلى عملك والى لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد ولا از دياداً من لك في الجهاد ولو ترعت ما عت بدك من سلطانك لو ليتك ما هو أيسر عليك في المؤتة وأحجب اليك ولا يقمنه: ان الرجل الذي كنت وليته مصر كان لنا نصيحاً وعلى عدونا شديداً وقد استكمل أيامه ولاقي حمامه و نحن منه راضون فرضي التم عنه وضائف له الثواب وأحسن له المآب اصبر المدوك وشعر العرب وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واكثر ذكر الله والاستمانة به والخوف منه يكفك ما أهمك و يعنك على ما ولاك أعاننا الله واياك على ما الا برحمته على ما لا الا برحمته على ما لا الا برحمته )

كان معاوية في ذلك الوقت قدقوى بنتيجة التحكيم وبابعه أهدل الشام بالخلافة فلم يكن له هم الامصر فرأى أن يستعين بمن سها بمن ساء هم قتل عثمان فكتب الى مسلمة بن مخلد و معاوية بن خديج يقويهما ويتنيهما فكتب اليه مسلمة بن مخلد و معاوية بن خديج يقويهما ويتنيهما فكتب اليه مصر من معهما وأنهم ممتنعون وأن ابن أبي بكر هاشهم وطلباالمد ونجهز إلى مصر عمر بن العاص في ستة آلاف رجل فأقبل حتى نزل أدا في أرض مصر فاجتمعت عليه المنافية وكتب الى ابن أبي بكر (أما بعد فتنح نني بدمك يا بن أبي بكر فاني لا أحب أن يصيبك منى ظفر: ان الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك و ندم و اعلى اتباء كفهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منها فانى الك من الناصحين ) فكتب محمد إلى على بعله بذلك و يطلب منه مدد آ

أقبل ابن العاص مريداً مصر فخر جاليه محمد في ألني رجل بقدمهم كنانة بن بنسير فلم محتملوا هجمة الجنود الشامية ومن مالاع من جنود مصر فقتل من قتل من قتل وفر البانون واختنى محمد بن أبي بكر فأقبل عمروحتي نزل الفسطاط وخرج معاوية بن خديج يطلب محمداً حتى ظفر به فقتله ويقال انه أحرقه بالنسار بعد ذلك: أماعلي فلم ينجح في اخراج الجنود لا خانة مصر الا بعد شدة حيث انتدب له ألفان ولكنهم لم يسير وا الا قليلاً حتى بلغ علياً ما كان فأرسل المهمن ردهمن الطريق وحزن كثيراً على ابن أبي بكر

وكانت مصر لمعاوية فوة كبيرة ولم يكفه الاستيلاء عليها بلرأى أن يجهز البعوث لا طراف على ينتقصها فأرسل النعان بن بشير إلى عين النمر و بها مالك بن كعب مسلحة لعلي فكتب إلى علي يستمده فأمر الناس أن ينهضوا البه فتناقلوا فخطب فهم هذه الخطبة ؛ يا هدل الكوفة كلها معتم بمنسر من مناسر أهل الشام أظلكم انجحر كل امرى منكم في بيته وأغلق بابه انجحار الضب في جحره والضبع في وجارها المغر ورمن فر رتموه ولمن فازمنكم فاز بالسهم الا خيب لا أحر ارعند النداء ولا اخوان ثقة عند النجاء إنائة وإنااليه واجعون ماذا منيت بكم عمي لا تبصر ون و بكم لا تنطقون وصم لا تسمعون والعقرة وإنااليه واجعون

ووجمه معاوية سفيان بنءوف في ستة آلاف للاغارة على هيت والانسار والمدائن فسار حتى أنى هيت فلم بحد بها أحداً ثم أني الانبار و بها مسلحة لعلى فغلم على امرهم واحتمارا مابها من الاموال وعادواالى معاوية وفخر جعلى في طلبهم فلم بلحقهم

ووجه عبد الله بن مسعدة الي نيماء وأمره أن يصدق من مربه من أهل البوادي وأن يقتل من امتنع ثم يأتي مكة والمدينة فوجه اليه على جيشاً يقدمه المسيب بن نجية الفزاري فلحق أبن مسعدة بتماء فاقتتلوا قتالا شديداً وانتهي الامر بان سعل لهم المسبب طريق الفرار ولم يلحقهم فاتهم بالغش

ووجه الضحائ بن قيس الاغارة على بوادي البصرة فأغار عليها ووجه بسر بن أرطاة في ثلاثة آلاف الى الحجاز واليمن فسار حتى أتي المدينة والمناكها وبايع أهلها لمعاوية تم أتى مكة فبايع أهلها كذلك تم ذهب الى اليمن وكان واليها عبيد الله بن عباس الملى فلما علم بحدير بسر اليمه فو الى المكوفة حتى أني عليا واستخلف على صنعاء فجاء بسر واستولى على اليمن وقتل ابنين صنعير بن لعبيد الله : وكان بسر عدو فأأسرف فى قتل من وآه من شيعة على

هكذا كانت الحال في تلك الازمنة الثقيلة التي كانت الى الفوضي اقرب ومن أغرب مابروي أن ابن عباس وهو الساعد الانسد الملي فارقه و نرك البصرة التي كان قد ولاه عليها وجاء مكة لان علياً لنهمه بمال أخذه ن مال المسلمين المحاضرة الحادية والثلاثون

مقتل على - بيت على المصفته والحمالية - الحمان بن على الم مدنية الاسلام في عهد الخلفاء الراشدين - الخلافة - القضاء - الحديث - الخلافة - القضاء - الحديث - الخلافة - القود الخراج والصدفات والعشور - النقود الحديث - العلم والتعليم

مقتل على

 اجتمع ثلاثة نقر من الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم والـبرك بن عبد الله وغمرو بن بكر التميمي فتذاكروا أمن الناس وعابوا ولاتهم وذكروا أعل النهر فترجوا غليهم وقالول مانصنع بالبقاء بعدهم شبيئا اخواد الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لابخافون في إلله لومة لال "قلو شرينا أتمسنا فأتينا المة الضلالة فالتمسينا قتلهم فأرحنا منهم البلا وتأرنا بهم اخواننا فقال ابن ملجم أنا أكفيكم علي بن أبى طالب وقا البرك أناأ كنيكم معاوية وقال عمرو بن بكر وأنا آكينيكم عمروين العاص فتعاهدوا وتواثقوا بالله لاينكص رجل مناءن صاحبه الذي توجه اليهجيز ويقتلة أويموت ذونه فأخمذوا أسيافهم فسموها واتغدوا لسبع عشرة تخا من رمضان سنة ٤٠ أن يثب كل على صاحبه الذي توجه اليه وأقب ل كل، رجل منهم على المصر الذي فيه صاحبه · فأما ابن ملجم المرادي وكان عدا في كندة فخرج حتى أني الكوفة ولم بخبر من بها من اخوانه شبا كراهة أن يظهر وكان بالكوفة جماعة من تيم الرباب قتــل منهم علي يو النهر عشرة وفيهم امرأة يقال لها قطام ابنة الشجنة قتسل علي أباها والخاه

يوم النهر وكانت فائقية الجال فلما رآها أذهلته عما جاء له فخطبها فقالت لاأتزوجك حتى تشفي لي قال وما يشفيك قالت ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتسل على بن أبي طالب قال هو لك مهر أما على فلم أوك ذكرته لي وأنت تريدينني قالت بل التمس غرته فان أصبت شفيت نفسك و نفسي وسنتك العيش معي وان قتلت في عند الله خير وأبقى من الدنيا وزينة أهلها فقال لهما والله ماجئت هذا المصر الالذلك ثم اختارت له مساعداً من قومها واختار هو مساعداً آخر . ولما كانت ليلة الجمعة ١٥رمضان. ٢٠ ترصدوا له حتى خرج يريد صلاة الصبح فضر به ابن ملجم في قرنه بالسنيف وهو ينادى الحكم لله ياعلي لالك ولا لا صحابك ففزع الذين كانوا بالمسجد للصلاة وعلى يقول لا يقو تنكم الرجل فشد عليه الناس من كل جانب وأخذوه ودخــل الناس على على فقالو اله ان فقــد اك ولا نفقدك فنبايع الحــن فقال ماآمركم ولاأنهاكم أنهم أبصر ثم أوصى أولاده: وفي يوم الاحد ١٧ رمضان توفى بعد أن مضي علي خلافته أربع سنين وتسمعة أشمهر الا أياماً قضاها فيهدأ العناء وشدة الجهد ودفن بالكوفة التي كانت حاضرة خلافته أما البرك بن عبد الله فانه تعد لمعاوية في ذلك اليوم الذي ضرب فيـــه على فلما خرج معاوية شد عليه بالسيف فوقع السيف في أليته ودووي من الضربة وأمرعنم ذلك بعسمل المقصورة وحرس الليمل وقيام الشرط على رأمه اذا سجد. وأما عمروبن بكرفجلس لعمروبن الماص في تلك الاساة فــلم بخرج لانه كان شاكيًا وصلى بدله خارجة بن حذافة وكان صاحب شرطته

فشدعليه الخارجي فقتله وهو يظن أنه عمر و فقالوا أراد عمر وآواراداللة خارجــة بيت على

تزوج على بنأى طالب

(۱) فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليمه وسلم وهي أول زوجاته ولم يتزوج عليها حتى توفيت عنده وكان له منها الحسن والحسين وزينب الكبرى وام كانوم الكبرى

(۲) أم البنين بنت حزام من بنى عامر بن كلاب فولدت له العباس وجمفراً وعبـد الله وعنمان

- (٣) ليلي بنت مسعود التميمية فولدت له عبيد الله وأبا بكر
- (٤) أسماء بنت عميس الخثمية فولدت له يحيبي ومحمد آالاصغر
- (ه) الصهباء بنت ربيعة من بنى جشم بن بكر وهي أم ولد من سبي تنلب فولدت له عمر و رقية
- (٦) امامة بنت أبى العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له محمداً الاوسط
- (٧) خولة بنت جعفر الحنفية فولدت له محمداً الشهير بابن الحنفية
- (۸) أم معيد بنت عروة بن مسعود فولدت له أم الحسين ورملة الكبرى
- (٩) عياة بنت امريء القيس الكابية ولدت له جارية ما تتصنيرة وكان له بنات من امهات شتي منهن أمها ني وميمو نة وزينب الصغري ورسالة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطعة وامامة وخديجة

وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة ونفيسة أمهانهن أمهات أولاد شتي وكان النسل من ولده لخسة الحدن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس وعمر

## صفة علىوأخلاقه

بخطر ببال من فحص تاريخ الخلفاء الراشدين وعلم تفاصيل احوالهم هــذا السؤال : كيف دانت قريش لشــيخين أولهما من بني تيم بن كعب والثاني من بني عدى وخضعت لهما الخضوع النام فسار الدّوم بقلب واحمد في سبيل نصرة الإسلام وداو شأنه حتى اذا آلت لبني عبــد منافي ووليها اثنان منهم نفصت على أولهما حياته في آخر عمره ولم يصف الامر لثانيهما في جميم حياته بل كانت مدة اختلاف وفرقة مع ماهومملوم من قرب بني عبد مناف للر-ول صلى الله عليه وسلم فهم دشـيرته الادنون وسادة تريش في جاهليتهم كاسادوا اليهم في الاسلام ذلك الى ماامتاز به ثانيهما من الميزات الكبرى التي لم يجتمع في غيره . لابد لذلك من أسباب : اماما كان من أسن عُمَانَ فَقَد بِينَا أَسِبَابِهِ فِيهَا مَضِي وأَمَا أَمْنَ عَلَى فَانَا سَنْجِيبِ عَنْهِ اللَّ فَ بِبِيانَ ماكان من خلق على وما كان من اليفاروف التي أحاطت به كان على ممتازاً بخصال قدا اجتمعت لذيره وهي الشجاعة \_ الفقه \_ الفصاحة

فأما الشجاعة فقد كان محلهمنها لا يجهل : وقف المواقف المهودة وخاض غمرات الموت لا يبالى أوقع على الموت أموقع الموت عليه وأول ماعرف من شجاعته بياته موضع رسول الله صلى الله عليمه وسملم ايلة الهجرة وهو يعلم أن قوماً يترصدونه حتى اذا خرج يقتلونه فلم يكن ذلك مما يضعف تلبه اويؤتر في نفسه تم في بدر وما بعدها من المشاهدكان علاً لا يخفي مكاله يبارز الاقران فلا يقفون له ويفرق الجاغات بشدة هجهاته وقدد آناه الله من قوة العضل وثبات الجنان القسط الاوفر أغمد سيقه مدة أربع وعشرين سنة حتى اذا جاءت خلافته جرده على مخالفية فقمل به الافاتيل وكان الناس مهابون مواقفته ويخشون مبارزته لما يعلمون من شدة صولته وقوة ضربته وأما الفقه فلم يكن مقامه فيه بالمجهول صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صبو ته وأخذ عنه القرآن وكان يكتب له معماأ وتيه من ذكاء بني عبد مناف تم بني هاشم ولم يزل معه الى أن توفى عليه السلام كل هدا كسبه قوة في استنباط الاحكام الدينية فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وحمان يستشيرونه في الاحكام و يرجمون الى رأبه اذا خالفهم في بعض الاحيان يستشيرونه في الاحكام و يرجمون الى رأبه اذا خالفهم في بعض الاحيان

وأما الفصاحة نيعرف مقداره فيها من خطبه ومكانباته التي جمع منها السيدالمرتضي جملة عظيمة في الكتاب الموسوم بنهيج البلاغة وقدوصفه شارحه الاستاذ الشيخ محمد عبده بقوله ن

واكثر من عرف ذلك عنه عمر بن الخطاب

كنت كلما انتقات من مؤضع منه الى موضع أحس تغير المشاهد وتحول المعاهد فتارة كنت أجدنى في عالم يعمره من المعانى أرواح عالية في حلل من العبارات الزاهية تظوف على القوس الزاكية وتدنو من القلوب الصافية توحى اليها وشادها وتقوم منها مرادها وتنفر بها عن مداحض المزال الى جواد الفضل والكمال

وطوراكات تذكشف ليالجهل عنوجوه باسر ذوأ نياب كاشر ذوأرواح فيا أشباح النمورومخالب النسور قدتحفز تالمو تابثم انقضت للاختلاب فخلبت القلوب عنهواها وأخذت الخواطر دون مراماها واغتالت فاسد الاهواء وباطل الآراء : وأحياناً كـنتأشهدأن عقلانورا نيالا يشبه خلقاً جسدا نيافصل عنالموكب الالهي واتصل بالروح الانساني فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسهابه الي الملكوت الاعلى وعابه الى مشهدالنور الاجلى وكن به الى عمار جانب التقديس

بعداستخلاصه منشوائب التلبيس

وآنات كأني أسمع خطيب الحكمة بنادي باعلياء الكلمة وأولياء أمر الامة يعرفهم مواقع الصواب ويبصرهم مواضع الارتيباب ويحمذرهم مزالق الاضطراب وبرشدهم الى دقائق السياسة ويهديهم طرق الكياسة و يرتفع بهم الى منصات الرياسةو يصعدهم شرف التدبير و يشرف بهم على حسنالمصير

وقدجع الكتاب من الحكمة شيئا كثيراً

هـ أه الصفات العالية مع مامنحه من شرف القرابة للرسول صلى. الله عليه و-لم ومصاهرته له جعلته يرى لنفسه فضلا على سائر قريش صغيرها وكبيرها شيخها وفتاها ويري بذلك له الحق في ولاية الامر دونهم فقد قال لقد تقمصها فلان وهو يصلم أن محلى منها محل القطب من الرحى ينحدرعني السيل ولا يرقي الى الطيرا: وقال فوالله مازلت مذفوعا عن حتى مستأثراً على منه قبض الله نبيه صلى الله عليه وسملم حتى يومُ الناس هذا: وهناك طبيعة البنة في الناس أنهم لا يميـ اون الىشخص برى

لنفسه التفوق ومز يدالفضل واشايقر بالى قلو يهممن يقول وليت عليكم ولست بخيركم: جملهماير اه لنفسه يقتنع أن الحق فعاير اهو افقه عليه غير دأم خالفه ومن هذا شأنه لايلجأ الى الاستشارة فبماهو صانع وهذاشيء شديدلا تقبلهأ تفس الكبراء والاشياخ : روى أنه لما بو يع عتب عليه طلحة والزبيرمن ترك مشورتهما والاستمانة في الامور جمافقال لهما لقدنقه تمايسير آؤأرجاً بماكشيراً الانخبراني أى شيء لكما فيه حق دفعتكما منه وأى قسم استأثر ث تليكما به أم أى حقر فعه الى أحدمن المسلمين ضعفت عنه أمجهلته أم أخطأت بابه والقماكانت لي في الخلافة رغبة ولافي الولاية اربة ولكنكم دعونمو ني اليهاو حملتموني عليها فلما أفضت الى نظر ت الى كـ تاب الله وماوضع لناوأمر نابالحكم به فاتبعته ومااستسن النبي صـ لى الله عليــه وسلم فاقتديته فلم أحتج فى ذلك الىرأ يكما ولا رأى غـــــر كما ولا وقع حكم جهلته فأستشعر كما واخواني المسلمن ولوكان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما واما ماذكر عا من أمر الاسوة فان ذلك أمر لم أحكم أنا فيــه برأيي ولا وليته هوي مني بـــل وجدت|ناوأنها ماجاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم قد فرغ منه فلم أحتج اليكما قد فرغ اللهمن قمه وأمضى حكمه فليس اكما والله عندى ولا لذبركما في هذاعتبي أخذ الله بقلو بنا وقلو بكم الى الحق وألهمنا وإياكم الصبر: وأي نفس تصبرعلى مثلهذا

لمارفعت قضية عبيد الله بن عمر فى قناه الهرمزان الى عُمَان كان من رأى علي قتله ولـكن عُمَان قضى بخلاف رأيه وحكم بالدية والتزمهافى ماله وهو خليفة قضاؤه محترم صوابا كان أم خطأ فلما آل الامر الى علمي كان

--

11

4

يافي

أى

من

خد

من

ال

كان

تر يدقنل عبيدالله بعد أن مضي على القضية تلك المدة الطويلة فلم يكن من عبيدالله الاأن لحق بمعاوية وكان من قواده العظام بصفين. كانت لعمَّان قطائع أقطعها الناس ولم يكن ذلك من رأي على فقال بعد خلافته والله لو وجدته قد تز وج به النساء و ملك به الاماءل ددته فاز في المدل مة ومن ضاق دايه المدل فالجور عليمه أضيق : بو يع وولاةالامصارمن عليةقر يشوذوي الرأي والدهاه نبهافاشار عليه مشيروه أزلا يمجل بنزعهم من أمصارهم حتى يتم أمر دفلم بسبم لاحد قو لا بل عجل بنزعهم وأظهر سوء الرأى فيهم حتى خيـ لى البهــم أنه لو ملك عليهم كانت مصيبة كبري فاودوه وكانوا عليمه يدآ واحددة ، أراد في هدذه الظروف أن يحمل النباس على وشمل حمد السيف مع ما سبق لهم من مضادة الخليفة وثقتهم في أنف يهم انه لولاهم ما بويع فدلم يحتم لموا ذلك له حتى قالو اارض التحكيم والا فعلنا بك ما فعلنا بمهان : ولما ولي ابن عباس على البصر ة نفار بمضهم الي بعض وقالوا قثم بن العباس عدلى الحجاز وعبيدد الله بن العباس على اليمن وعبد الله ابن عباس على البصرة ففيم قتلنا ابن عفان وكانت سآمته منهم وسآمهم منه تزداد كل يوم حتى لم يكن له على أنف-مهم سلطان يدعوهم فلا يجيبون ويستصرخهم فلا يفزعون وجيش خصمه قاده كبراء قريش وعظاؤها فارهفوهم بالطاعة وملكوا قلوبهم بالرفق فلم يكن لهاتين الطائفتين توازن عنــد الخصومة . كان معاوية يتــاهـل بمض الشيء لرءوس أجناده وينيض عابهم من المطاء مايجمل رقابهم خاضمة له وعلى بحا- بهم على الندّ ير والقطمير في وقت هو محتاج اليهم حتى كان شيء من ذلك سبباً في تغير قلب ابن عباس عليمه وفرقتمه له فقرك البصرة وذهب

الي مكة ليس شأن على فالك شأن عمر فان عمر كمان يشتد على عاله والأمة كاما معه وأماعلي ف كان معظم الامة عليه فضلاعن ان كثير آمن التهم كانت تلصق بعاله من قوم يشون بهم كالحال في قيس بن سعد وعبد الله بن عباس. و على الجماة فان أكبر الاسباب في عدم استقامة الامر لعلى برجم الى عقيد ته في تفسه و ثقته المتناهية بما يراه و استغنائه عن رأى الاشباخ من قريش وشدته عليهم شدة الم يعد لها ما يهو ن أمر ها و عدم اعطائه الفاروف التي كان فيها حقها من السياسة

الحـن بنعلي

كان من رأي جند علي أن يبايعوا الحدين على بالخلافة بعد قتل أبيه فبايعوه ولكن الرجل نظر الى الظروف التي هو فيها نظرة صائبة وجندجنداً لا يركن البه وخصما قوى الشكيمة وفوق ذلك كان يكره الفتن و بحب للسلمين الالفة فلم ير خديراً لنفسه ولا لامته من أن يقازل لمعاو بة وصالحه على شروط رضيها الطرفان وكستب الى معاو بة ببيعته وسلم البه السكوفة في أواخر ربيع الاول سنة ٤٠ و بذلك تم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين . وهد أن الاحو الوسمي المداوز ذلك العام وهو السنة الحادية والاربعون من الهجرة عام الجاعة

مدنية الاسلام في عهد الخلفاء الرشدين

اصطلح المؤرخوزعلي تسمية الدولة الاولى من دول الاسلام بدولة الخلفاء الرائســـدين ومـــدتها تقرب من ثلاثين سنة ونحن الاكرون شيئا من المدنية الاسلامية أوالعربية لعهدهم ونريد بالمدنية مجموع النظام الذي التبعود في احوالهم الاجتماعية سواءفي ادارة امورهم الداخلية أوفى حروبهم الخلانة

أول ما كان لهم من مظاهر المدنية تأسيس الخلافة الاسلامية وكان الرئيس يسمي خليفة رسول الله صلى الله دلميه وسملم فلما جاء ثاني الخلفاء الختار لقب أمير المؤمنين ثم مازال مستعملا لقباً لجميع من أتى بعده من الخلفاء وهــذه الخلافة رياسة دنيوية أساسها الدين وغايتها حمــل النياس على مافيه صلاحهم متبعاً في ذلك نصوص الكمتاب وماعرف من سننة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخليفة واجب الطاعة فيما يأمر مالم يخالف النضوص أو الشريعة الاسلامية وكان أساس التشريع في زمنهم هو القرآن والسنة المعروفة فان عرض لهم ماليس فيهمنا عرفوا الاشبياه والامثال وقاسوا مالا نص فيه على مافيه نص لما بينهما من التشابه . وكان الخليفة في الاجتهاد والاستنباط كاحد المجتهدين يستفتيهم فيما نزل به من الحوادث فيجيبونه بماعندهم فان اتفقوا في الفتوي كان من المحتم عليه ان يتبرح رأيهم وهذا ما يسمى في عرف المسلمين بالاجماع وان اختلفوا في الفتيها عمسل الخليفة عابري من أرائهم فلم يكن له سلطان ديني آكثر من أنه منفذ الاحكام الدين فليست الخلافة فلما نرى سلطانا دينيا كما يزعمون وانما هي سلطان أساسه الدين

لم يكن في تلك الدولة للخلافة أسرة معينـة بلكات بختار الخليفة من أي أسرة من أسر قريش والخلفـاء الاربعة من ثلاث أسر فابو بكر من بنى تيم وعمر من بني عدي وتأمان وعلي من بنى بدمناف : وكان أساس الانتخاب الشورى فالخلافة من جهدة كو نهما الانتمين لها أسرة وصاحبها يتمين بالانتخاب ومقيد فيما يممل بالقانون الشرعى تشبه رياسة الجمهورية وتمتاز الخلافة بأنها مختصة بالبيت القرشى

وكانت الناس تبايع الخليفة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليــه وســـلم وزادوا في بيعة عَمَان وســـنة الشيخين أبي بكر وشمر وحذفت هذه الزبادة فى بيعـة على لانه أباها لما ترض عليـه الامر عبــد الرحمن بن عوف وكان الخلفاء يستشيرون فيما يعرض لهم من الامور الا أبهم لم يكونواعلي درجة واحدة في ذلك وكان أكثرهم اهماما بالشوري. عمر بن الخطاب فانه كان قلما يقدم على أمر الا بعد ان يستشير وبمحص الآراء وكانت له شوري خاصة من أعمالام الصحمابة ومشيختهم من المهاجرين والانصدار ومشيخة قريش مثل عثمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن ابى طالب ومن ما الهـم ، وكان يلحق مهم عبــد الله بن عباس لما يراه من فقهه وجودة رأيه : وشوري عامة من كل من له راى من السلم بن يعرض عليهم الامر في المدجد بعد أن يدءو (الصلاة جامعة)فيقولكل ما بداله وربيا استشار بمند ذلك خاصته : وكان كشيراً ما يرجع عن رأيه متى تبين له الحق و ناهيك برجل كان يقول من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه : ورجال الشورى كانوا مختارين من قبله الا أنه لم يكن أحد يمنع من ابدا وأيه مهما كان صاحب الرأى صغير القدر لان حياتهم كانت مبنية لمي المساواة ولم يكن ينقص هذا النظام البيديع الاشيء واحد وهو تعيين من لمم الصوت في انتخاب الخلفاء بوصف يبينهم لان عدم هدا التعيين كان سببامن أسباب الفرقة بين على ومعاوية لان علياً كان يرى أن هذا الحق لاهل المدينة وحدهم لابشركهم في ذلك أهدل الامصار الاخري فتي بايم أهل المدينة لواحد تمت بيعته وليس لاحد بعد ذلك اعتراض ومعاوية ومن معهمن أهل الشام كانوا برون غيير ذلك وأن البيعة لائتم الابرضا أهدل الامصار فكانت تلك الفرقة الهائلة وتلتها الحروب العظيمة بين المدين لم يكن للخلافة في هذه الدولة شيء من شارات الملك ولاأبهنه بل كان الخليفة يسير في طريقه وفي بيئة كسائر النياس لاحاجب ولاحارس بل كان الخليفة يسير في طريقه وفي بيئة كسائر النياس لاحاجب ولاحارس بل كان الخليفة يسير وكان عمر يكره ان يكون لعمالة حجاب حتى انه أرسل بعن العامة وبين رفع شكواهم اليه

كان القضاء معتبرا من عمل الخليفة لان معناه فصل الخصومات والمناز ات على حسب القانون الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة فكان الخافاء بياشرون هدذا العمل بانفهم ويستفتون في الحكم ال كانت هناك حاجة الى الاستفتاء : ولما كثرت المشافل واتسمت الفتوح واضطر الخلفاء للاشتفال بالجيوش وتدبيرها فوضوا هذا العمل الى من في مكنتهم

الاستنباط ولكنهم لم يقسموا باسم القضاة الا منعهد عمر بن الخطاب فانه بعث قضاة الى الامصار ووضع لهم الموذوجاً يسيرون عليه واستمر الحال على ذلك الى آخر عهــد الخلفاء الراشدين:ومن أعظمهما كالاولثك القضاة من الفخر شرفهم واستقلالهم في الحكم فلم يعرف عن أحد منهم في ذلك المصر ميل إلى الدنيا واغترار ترخر فهايعدل بهم عن قول الحق والحثكم به وكان سواء في نظرهم الشريف والوضيع والخليفة والرعية ولم يكن لامراء الامصار سلطان عليهم في قضائهم وكان تعيينهم من قبل الخليفة رأسا وأحياناً يكتب الخليفة الى الامسير أن يولى فلاناً قضاء بـنـلده وعلى الحالينَ التميين صادر من الخليفة : وكان للقضاة رزق من بيت المال لما يلزمهم من الانقطاع لهذا العمل وترك ماير تزقون منه ومن أحسن ماراً ينافي أمر القضاةما كتبه على ابن أبي طالب الى أحد عماله (تم اختر للحكم بين الناس أفضل ويتاك في نفسك ىمن لاتضيق به الامور ولاتمعكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصرمن الفيء الموالحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بادني فهم الي أقصادأ وقفهم فيالشبهات وآخذه بالحجيج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الامور وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لايزدهيه اطراءولا يستميله اغراء وأولئك قليل ثم أكثر تماهد قضائه وافسح لهفي البزل مايزيل عليه وتقل معه حاجته الى الناس وأعطه من المنز لةلديك مالا يطءم نيه ذير دمن خاصنك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له اعندك)

وكان في كل مصر جماعة اشتهرو بالنسقة واستنباط الاحكام كان يستعين بهم القاضى ويستفتيهم اذا أشكل عليمه أمر وأهم ماكان يدعوهم الى ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مجموعة في كتاب بل كانت في صدور الناس محفظ منها أحدهم جزءاً والثاني جزءاً وقد لا يحفظ أحدهم ما يحفظه الآخر فريما عرضت القاضى مسألة فلا يرى فيها نصا ويكون النص وهو الحديث عند غيره بذلك كانو يسألون هل عندكم شيء في هددا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمعوا هيذوالفتاوي ولا الاقضية في كتاب خاص يرجع اليه من بعدهم وكان ماذكر ناه من أمر السينة سبها كبيرا من أسباب اختلافهم في الفتاوي والإقضية

لم يكن القاضي في أحكامه موكولا الى الاجتهاد الصرف كما يظن بعض الباحثين ويجمل ذلك من تيوب القضاء و اعا كان وكولا الى الاجتهاد في فهم القانون الشرعي و تطبيقه على الحوادث والواقعات بحقيقة إن ذلك القانون لم يعنى بالتفصيل التام بل اهتم بالقواعيد النكلية وليس هنذا عيباً في القوانين التي يراد منها البقاء بل هو مما بحسنها وبجملها صالحة لكل زمان ومكان

الاجتهاد للقاضي والحال ماذكر نا أمر لابدمنه ولذلك عده المتقدمون من الشروط المتحتمة

لم يكن تعيين القضاة مانماً الخلفاء من نظر أى خصومة تعرض عليهم وقد حصل ذلك من الخلفاء في آنات كثيرة فكان القضاة كانوا نواباللخلفاء وليس عندنا دليل على وجود سجلات يضبط فيها ما يصدر من الاحكام ولا أن صور الاحكام كانت تعطي للمحكوم له لان ذلك لم يكن ما يدء واليه مادام التنفيذ في بدالقاضى فهو الذي يقضى وهو الذي ينفذ الحكم ويظهر لنا مما قرأناه من أخبارهم أنهم قداكانوا يحتاجون

المتنفيذ لان من حكم عليه كان يبادر بقنفيذ ماقضي عليه به من الحقوق فكان المتنازعون أقرب الى كونهم مستفتين

ويظهر لناأن قضاة القضاة في عهد الخلفاء الرائسدين كان قاصرا على فصل الخصومات المدنية أما القصاص والحدود فكانت ترجع الى الخلفاء وولاة الامصار لانا رأينا قضايا حكم فيها الخلفاء والامراء بقتل قصاصاً أو جلد لسكر ولم يبلغنا أن قاضيا ليس أميراً قضي بعقوية منها أو نفذها : وكانت العقوبات التأديبية كالحيس لايامر بها الا الخليفة أو عامله فكانت الدائرة القضائية ضيقة : ولم يبلغنا أيضا ان قضاة الامصار كانوا ينيبون عنهم قضاة في غير الحواضر الكبرى وذلك كله دليل على قيلة القضايا والخصومات

قيادة الجيوش

كانت قيادة الجنود من أعمال الخلافة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الجنود منفسه ولكن الخافاء لما لم يمكنهم أن يقودوا جميع الجنود المرسلة الى البلدان المختلفية كانوا بختارون قائداً للجيش بمن برون فيه النجدة والشجاعة وتكون طاعتهم واجبة كطاعة الخليفية سواء بسواء وبعسد انتهاء الفتح واستقرار ألامن يكون سلطانهم قاصراً على تدبير أمر الجنود والنظر في معدانهم ولم تمكن هذه الجنود محصورة في ديوان الا من عهد عمر بن الخطاب فهو الذي دون لهم الدواوين وأحصام حتى صار بعرف جنود كل وجهه ومن تأخر منهم عن وجهه وكان يساقب المتأخر بنوا يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظر هم بان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظر هم بان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظر هم بان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظر هم بان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظر هم بان يقام في مسجد حيه ويقال ان هذا تخلف:

أمض من ضربة السيف لما هو معروف عنهم من الشجاعة والاقدام وبرون في الاحجام عاراً لا يمحي وكما حصره عمر راب لهم الارزاق من بيت المال ولم يكن قبل ذلك لهمم رزق معين الا أنه لم يسو بين الجنود في العطاء وقد سوى بينهم على بن أبي طالب وكان لكل جند عرفاء يلون أمور الجند ويقبضون أرزاقهم ويوزعونها عليهم

أما نعبشة الجيوش فقد نالوا منها خطاً عظيماً فبعد ان كانت العرب تعارب في جاهليتها بطريقة السكر والفر وهي ان بكر الهارب على خصه مع يفر ثم يكر وهكذا لا يتبعون في ذلك نظاما رأى قوادا لجنود من المسلمين ان هدذا النظام لا يصلح معه حروب الامم المنظمة فربطوا مسيرا لجنوة بعضهم ببعض حتى يكون الصف متضامنا وليس لاحدهم أن يتأخر عن صفه أو يتقدم عنه و وكان للجيش مقدمة تركون في الامام وهي التي تبدأ المناوشات وتتعرف الطرق وتر تاد المواضع وقلب وهو وسط الجيش وفيه أمير الجند ومجندنان يمني ويسرى أوجناحان وسافة ولكل فرقة أمير يأتمر أمر القائد وكان يجعلون على الفرسان خاصة أميراً وكان لهم الشأن العظيم في الاحتفاظ مخطوط رجعتهم حتى لا يؤتوا من خلفهم وكانوا يحد ذروذ من البات جهدي

وبهن أحسن مالطلعت عليه من الاوامر الخاصة بتسيير الجنود ماكنيه عمر بن الخطاب الى سمد بن أبى وقاص من كتاب له في ذلك حيث يقول ( و ترفق بالمسلمين في سيرهم ولا تخشمهم مسيراً بتيمهم ولا تقصر يهم عن منزل برفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينتقص من قوتهم فالهم سائر و ذالى

عدومقيم حامي الانفس والكراع وأقم بمن معك في كل جمة بوماً وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون بهاأنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهمونم منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلايدخلها من اصحابك الامن تثق به ولا برزأ أحداً من أهلها شيئاً فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليهافما صبروا المكم فتولوهم خميرآ ولاتنتصروا على أهل الحرب بظلم أهسل الصلح واذا وطئت أرض عسدوك فاذك العيون بينسك وبينهم ولا يخف عليك من أمرهم شيء وليكن عندك من العرب أو من أهل الارض من تطمئن إلى نصحه وصدقه فإن الكذوب لا ينفعك خبره وال صــدقك في بعضه والغاش عين عليمك وليس عيناً لك وليكن منمك عنمد دنوك من أرض العدو أن تمكر الطلائع وتبث السرايا بينمك وبينهم فتقطع السرايا امدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم واختر للطلائع أهسل البأس والرأي من اصحابك وتخير لهـم سوابق الخيل فان لقواعـدوآكان أول ماتلةاهم القوة واجمل أهـل السرايا من أهل الجهاد والصـبر على الجـلاد ولا تخص أجداً بهوى فتضيع من رأيك وأمرك اكثر مما حابيت به أهل خاصتك ولاتبعث طليعة ولاسريةفي وجه تتخوف فيه غلبةأوضيعة والحابة فاذا عابنت العدو فاضمم اليك أقاضيك واجمع اليك مكيدتك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالمناجزة مالميستكرهك قتال حتي تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الارض كلهآكمعزفة أهلهابها فتصنع بعدوك كصنعه بلة تم أذك حراسك على عكرك وتيقظ من البيات جهدك الح )

الخراج وجبايته

المصالح العامة والباتي برسل الى دار الخلافة ليصرف في مصارفه

وكانت هناك ابرادات ثابنة أوعادية وابرادات غير ثابتة : أما الاولى فهي الخراج والعشر والصدقات والجزية

والخراج هو ماكان يوضع على الاراضي التي امتلكها المسلون عنوة وتركوها في أيدى أهلها يؤخد منهم كا نه أجرة للارض التي أبقيت في أبديهم وكانوا يجعلونه أحياناً شيئاً مقدراً كما جعل عمر في السوادو أحياناً يجعلونه حصة شائعة مما بخرج من الارض: أما الاراضي التي أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو المجم كالمدينة واليمن أوملكها المسلون عنوة وأهلها لا تقبل منهم الجزية كعبدة الاوثان من العرب فهذه ارض عشر ومثلها الاراضي التي امتلكها المسلون عنوة وقسيمت بين الغانمين: والعشر هو عشر ما يخرج من الارض

وكان عمر لما فتح الدواد والشام شاور الناس في قسمة الارضين التي فتحها المسلمون فتحام فيها قوم وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوافقال عمر فكيف عن يأتي من المسلمين فيجدون الارض قدافقسمت وورثت عن الآباء وحيزت ماهذا برأى فقال عبد الرحمن بن عوف فما الرأى ماالارض والعملوج الامما أفاء الله عليهم فقال عمر ماهو الاما تقول ولست أري ذلك

والله لايفتح بعـ دى بلد فيكون فيــه كبير نيل بل عــىأن يكون كلا على المسلمين فاذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرضالشام بعلوجها فما يسديه ا الثنور ومأيكون للذرية والارامل بهذا البلدوبنيره من أهلالشام والعراق فأكثروا على عمر وقالوا تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضرو ولم يشهدوا ولابناء القوم ولابناء أبنائهم ولم يحضروا فكان عمر لايزيد على ان يقول هذا رأي قالوا فاستشر فاستشار المهاجرين الاولين فالختلفوا فأما عبد الرحمن بن موف فكان رأيه أن تقديم لهم حقوقهم ورأى عنمان وعلى وطلحة وابن عمر رأي عمر فأرسل الى عشرة من الانصار خسة من الاوس وخسةمن الخزرج من كبرائهم وأشرافهم فلما اجتمعوا حمد الله وأثني عليه بما هوأهله ثم قال اني لمأزعجكم الإلان تشتركوا معي فياحملت من أمو ركم فابي واحد كأحد كم وأتم اليوم تفرقون بالحق خالفني و خالفني و وافقني من فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ماأريد به الاالحق قالوا قل نــمعياأمير الؤمنين قال قد سممتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظامهم حقوقهم وانىأ عوذبالله أن أركب ظلماً لئن كنت ظلمتهم شبئاً هو لهم وأعطيته نسيرهم لقد شدقيت والكن رأيت انه لم يبق شيء يفتح بمسد أرض كسري وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ماغنمو امن أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنافي توجيهه وقد رأيت أن احبس الارضين بملوجها وأضع عليهم فيها الخراج فتكون فيتآللم لمين المقاتلة والذربة ولمن ياتيمن بعده: أرأيتم هذه الثغورلا بدلهامن رجال بلزمونها أرأيتم هده المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن العض بالجيوش وادرار العطاء عليهم فمن أبن يعطى هؤلاء اذا قسمت الارضون والعلوج نقالوا جيما الرأى رأيك فنع افلت ومارأيت ان لم تشعن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجرعايهم ما ينفقون به رجع أهل الكفر الى مدنهم فقال قدبان لى الامر فمن رجل له جزالة وعقل يضع الارض مواضعها ويضع على العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عمان بن حنيف وقالوا تبعثه الى أه فل العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عمان بن حنيف وقالوا تبعثه الى أه فل العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عمان بن حنيف وقالوا تبعثه الى أه فل العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عمان بن حنيف وقالوا تبعثه الى أه فلات فان له بصراً وعقالا وتجربة فارسل اليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فلات جباية سواد المكوفة قبدل أن يموت عمر بعام مئة ألف ألف درهم وكان وزن الدرهم بومثذ وزن المثقال

وأرادوا منه أن يقسم الشام كما توسم الرسول خيبر وكان أشدالناس عليه في ذلك الزبير بن الموام وبلال بن أبي رباح فقال عمر اذا أثرك من عليه كم من المسلمين لاشيء لهم : وفعل بالشام كما فعل بالمراق فترك أهله فعم فعم : وفعل بالشام كما فعل بالمراق فترك أهله فعم فعم :

قال أبو بوسف القاضى والذى رأي عمر من الامتناع من قدمة الارضين بين من افتتحها توفيقاً من الله كان له فيا صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين وفيه المسلمين محموم النفع المسلمين وفيا رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين محموم النفع الماعتهم لان هدالو لم يكرف موقوفا على الناس في الاعطيات والارزاق لم تشحن الثنور ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد ولما أمن رجوع أهل الكفر الى مدنهم اذا خات من المقاتلة والمرتزقة

ولم يكن مقدار الخراج معروفا تماما في عهد الخلفاءالر اشدين

والجزية ما كان يوضع على رءوس أهل الذمة على الرجال دون النساء والصبيان وكانت تؤخذ منهم جزاء عن حمايتهم ودفع العدو عنهم ولم يكونوا ياخذونها من المسكين الذي يتصدق عليه ولايمن لا قدرة له على العلى روى أبو يوسف القاضى في كمتابه المرسوم بالخراج ص ٧٧ قال مر عمر بن الخطاب بياب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه وقال من أي أهل الكتاب أنت فقال بهو دي قال فها الجأل الى ما أرى قال أسأل الجزية والحاجة والسن قال فأخذ عمر بيده وذهب به الى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل الى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه ان أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم انما الصدقات للفقراء والمساكين والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه

وكانوا يقدرون الجزية على حسب أحوال النياس ويسمارهم لا تزيد عن ٨؛ درهما في السنة ولا تنقص عن إنني دشر : روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهداً أوكانه فوق طاقته فانا حجيجه . وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب عنسد وفاته أوصي الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكافوا فوق طاقتهم

الصدقات

كانت الصدقات تؤخذ من المسامين من جميع أموالهم نعمهمالسائمة الابل والبقر والغنم و نقودهم الدرهم والدينار ومايخرجمن أرضهم وقد ببنت الشريعة لكل ذلك نصاباً معيناً لانجب الزكاة فيادونه وقدراً معيناً لا يؤخذ فوقه بين ذلك في كتاب كتبه رسول الله صلى الله تليه وسلم قبل وفاته وعمل به المسلمون بعده: وكانوا يعينون لأهل البادية مصدقين وهم الذين بأخذون الصدقات ليصر فها الامام في مصارفها الشرعية

## العشور ( الجمارك)

كان تجارمن المسامين يذهبون بتجارتهم إلى ديار الحرب فيتقاضي منهم أهل البلاد عشر أموالهم فكتب أبوموسى الاشمرى الى عمر أن تجاراً من وبلنامن المسلمين أنون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر فكتب اليه عمر خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذمن أهل الذمة ربع العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهما وليس فيمادون المثنين شي فاذا كانت مئتين فقيما خمة دراهم وماز ادفيحسا به

وروى أبو يوسف القاضى أن جماءة من أهل الحرب من وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا فشاور دمر أصحاب رسول القصلي القعليه وسلم فأشار واعليه به فكان أول من عشر أهل الحرب

وبعث زياد بن حدير على عشو رالعراق والشام وممايستطرف من خبره أذر جلاً من نصارى تغلب مرعليه بفرس قومت بعشر بن ألفاً فأخذ منه ألفاتم مرعليه بفرس قومت بعشر بن ألفاً فأخذ منه ألفاتم مرعليه والجعاً في سنته فقال أعطني ألفاً أخري فقال له التغلبي كلما مردت بك تأخذ مني ألفاً قال نعم فرجع التغلبي إلى عمر فوافاه بمكة وهو في بيت

فاستأذذ عليه فقال من أنت قال راجل من فصارى العرب وقص عليه قصته فقال عمر (كفيت) ولم يزد على ذلك فرجع التغلبي إلى زياد بن حدير وقد وطن ففسه على أن يعطيه ألفاً أخرى فوجد كتاب عمر قد سبقه اليه من مر عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيئاً إلى مثل ذلك اليوم من قابل الاأن تجد فضلا "فقال الرجل قدوالله كانت نفسي طيبة أن أعطيك ألفاً وأنى أشهدالله أنى على دين الرجل الذي بمث اليك الدكتاب

و قدانسع المساون سنة عمر في أمسير أموال التجارة التي تردمن خارج البلاد الاسلامية إلى بلاد السامين: قال أنس نسير بن أرادوا أن يستملوني على على عشور الا بلة فأ بيت فلقيني أنس بن مالك فقال ما يمندك فقلت المشور أخبث ماعمل عليه الناس قال فقال لى لا تفعل عمر صنعه فجعل على أهل الاسلام ربع العشر وعلى أهل الذمة قصف العشر وعلى المشر كين ممن ليس له ذمة العشر

ولم يريدوا أن يأخذوا من أموال المسلمين التجارية آكثر مما يجب عليهم من الزكاة وضاعفوا ذلك على أهل الذمة كافعلوا مع نصاري تناب من العرب وعاملوا أهل الحرب عليما ملون به مجار المسلمين في بلدانهم

وليس عندناعلم بمجموع مأكان يرد في السنة الى بيت المال ولا بتقدير ماكان يصرف الاالهم الم يكونو اليتركون في بيت المال وفراً وكان ابيت المال خازن يخرج منه بمقدار ما يأمر الخليفة

أماالفنائم فكانت تقسم أربعة أخاسها على الفاعين والخس الباقي يرد إلى بيت المال ليصرف في مصارفه كان العرب قبل الاسلام يتماملون بنقود كمرى وفارس من الذهب والقضة ولم يسكن لهم - كه خاصة جم لا تها تنبع المدينة والحضارة وكانت الامة العربية تغلب عليها اذ ذاك البداوة ولما جاء الاسلام لم يتغير هذا التعامل بل سار على تلك الحال مدة رسيل التعصلي الله عليه والي بكر وعمر فلما افتتحت الفتوح على عهد عمر واستولى المسلمون على بلاد فارس وكثير من اللاد الروم رأى عمر بن الخطاب أن يعين و زن الدرهم لانه نظر فرأي الدراهم الكسروية المسكوكة غناغة الوزن فعنها درهم على وزن النقال عشرون قيراطاً ومنهادرهم وزنه اثناعشر قيراطاً و درهم وزنه عمرة قرار بط فأخذ عمر جميع هذه الاو زان الذلائة وهي ٢٤ قيراطاً وأخذ تشها عشرة قرار بط فأخذ عمر جميع هذه الاو زان الذلائة وهي ٢٤ قيراطاً وأخذ تشها عشرة دراهم ورنسبعة مثاقيل لان كلا منها — ١٤٠ فصارت النسبة بين الدراهم على مارك باشا في خططه عن المقسر بزى قال عشرة دراهم ورنسبعة مثاقيل لان كلا منها عمرة دراهم وين بعضها لا اله الا الله زاد في بعضها الحد لله وفي بعضها عمد رسول الله وفي بعضها لا اله الا الله وحده وعلى اخرى عمروجمل و زن كل عشرة دراهم سنة مثاقيسل فلها بو يع عثمان وحده وعلى اخرى عمروجمل و زن كل عشرة دراهم سنة مثاقيسل فلها بو يع عثمان ضرب في خلافته دراهم ونغشها الله الكرو وعالم خان بعضه خان خان وعلى خان بعضه خان اخرى عمروجمل و زن كل عشرة دراهم سنة مثاقيسل فلها بو يع عثمان ضرب في خلافته دراهم ونغشها الله الكرو

الحج

كان من الاعمال السكبرى لامام المسلمين افامة حجهم وكان الحج معتبراً في فقار الخافاء الراشدين موسها عاما مجتمع فيه امراء الجهات ليدلواالى الخايفة بماعندهم من الاحوال في بلادهم والتسمع شكرى من بشكرهم من رعيتهم وكان الخلفاء بلونه بأنفسهم وقالما يتخلفون وكان اكترهم توليا لامر الحج بنفسه عمر بن الخطاب فانه حج سنيه كابها لم يتخلف أبداً الا انه حصل خلاف في السنة الاولى من حكمه فقيل انه أناب عند عبد الرحمن بن عوف . وابو بكر حج بنفسه مرة واناب عنه مرة وعمان حج منظم سنيه وعلى اناب عنه كل سني خلافته المشغل بهمن الاضطراب الذي وعمان حج منظم سنيه وعلى اناب عنه كل سني خلافته المشغل بهمن الاضطراب الذي كان بينه و بين معاوية

كان هـذا الاهتمام بأمر الحج قد جمل له مظهراً عظماً وفائدة كبري في تمارف المسلمين بعضهم بيعض وان الخلفاء بجريمهم من الاخبار مالا بمكن الن يكون يواسطة الولاة

الصلاة

كانت اقامة الصلاة من اعمال الحليفة فهو الذي يقيمها بنف او بواسطة نائبه وكان فى كل مصر مسجد جامع واحد نؤدى به الجمعة ولا ينصب منبر فى غيره فلم تكن تفام الاجمة واحدة فى المصر يقيمها الخليفة ان كان أو أوالى ولم يبلننا أنه تعددت المنابر فى الباد الواحد فى عهد الخلفاء الراشدين

العلم والتعليم

كانت الكتابة قبل عبى الاسلام فادرة فى الامة العربية خصوصا الحجاز ونجد فلها جاء الاسلام ساءد على اعتبار الكنابة بين العرب. فنى زمن رسول الله صلى الله عليمه وسلم استخدم جماعة من فقراء اسرى بدر فى ان يسلم كل منهم عشرة من صبيان المدينة الكتابة وكان ذلك فداءه. ولما افتتحت البلاد الفارسية وكان بالحيرة كثير عن يكتبون جلبوا جاعة منهم بعلمون الكنابة بالمدينة وكان اكثر النش الذي نشأ فى عهد الخلفاء الراشدين بعرف الكابة . اما الخلفاء الشهم فكانوا كلم علم من الكتاب قبل الهجرة وقد كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من الكتاب قبل الهجرة وقد كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

.][

+

ولم يدكتب شيء من السكتب في ذلك العهد الا القدران قائه جمع في صحف في عهد ابني بكر وفي عهد عثمان كتبت منه مصاحف عدة ارسل بها الى الاهتساد لليكونكل مصحف الماما لاهل المصر الذي ارسل اليه. اما منة رحول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجمع في كتاب. وكذلك لم يكتب شيء في العلوم الماالد بنية منها فكانوا مكتفين بما فطروا عليه من معرفة اللغة العربية وفوم الساليبها والشر يعمقاها جاءتهم بهذه اللغة فكانوا يستقلون بفهمها والما العلوم العناعية فان الامة كانت با تزال فيها على بداونها وان كان قد فبغ منها من المكنهم انشاء المدن ومسح للاراضي بالمران على ذلك لا بتعلم سابق

المحاضرة الثانية والثلاثون الدولة الاموية — معاوية وترجمته — انتخابه — حال الامة حين انتخابه — زياد

الدولةالاموية

كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف سيدا من سادات قريش في الجاهلية يعادل فيالشرف والرفعة عممه هاشم بن عبد مناف وكانا يتنافسان رياسة تريش وكانأمية رجلاً تأجراً كثيرالمال أعقب كثيراً من الأولاد: والمال وكثرة المصبة كانا في الجاهلية من أكبر أسباب السيادة بعد شرف النسب وكان لامية عشرةمن الاولاد كالهم سادوشرف فمنهم العنابس وعجرب وأبوحرب وسفيان وأبوسفيان وعمر و وأبوعمر و ومنهم الاعياص وهالعاص وأبو العاص والعيص وأبوالعيصوقد كاذحرب بنأمية فائدقر يشكلها يومالفجار وهوالذي تحمل الديات في ماله حينه ادعاالناس الى الصلح في ذلك اليوم و رهن لسدادها ولده أبالمفيان : وكانحرب يسمرمع عبدالمطلب بنهاشم وقددامت الالفة بينهما طويلاً وأبو مفيان كان صديقاً للعباس بن عبدالمطلب فلم يكن هذان البطنان متماديين في الجاهلية كما يظنه بعض ولا يدفق في المائل الثار بخية واعما كان يظهر في بعض الاحيازشي من التنافس الضر و رى وجوده في الأحياء المتقاربة وقداً شر تاالى ذلك فهامضي ولم يكن هذان البطنان مختلفين فها به الشرف في الجاهنية الاولى بلكان كلمنهما قدأ خذمنه قسطاً وافرا

لماجاءت النبوة ودعارسول القالناس إلى القة جابه من بني تبدشمس جمع

كاأجابه من بني هاشم و عاداه كشير من هؤلاء كاصدعنه كثير من أو للثالاأن بني هاشم و بنى المطلب حديا على رسول الله للعصبية القومية العربية حيث حماه أبوطالب كبير بيته: وكان يزاحم بني عبد مناف في الشرف بيوت قرشية أخرى كال مخزوم وال أسد بن عبد العزى بن قصي

وألمائتمر الشركون على اغتيال رسول القصلي الشعليه وسلم كان المؤتمر ون من جميم قبائل قر يش الأأنه لم يكن فيهم من بني هاشم الاأبو للمب: جاءت الحروب الاسلامية والمشاهدالكبرى النبو يةمن بدر فإبعدها ولمينل حظ الوقوف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعدد فليل من بني ديد شمس وكان القائد الاكبر لقريش في بدر من بني عبد شمس بن عبد مناف وهو عتبةبن بيعةورئيمه فيأحد والاحزاب أبوسفيان بنحرب بنأمية بنعبد شمس ولم بزل الا مرعلي ذلك حتى تأذن الله بفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة وكان أبوسفيان رجلاعظيمافي نفسمه ذاشر ف بخشي على قومه أن تصيبهم همانة أومذلةو يتبع تلك الصفة غالباً محبة الفخر والذكر فأنهى العباس ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه الرسول في ذلك اليوم تأليفاله وتحببا اليــهما!م يعطه أحمدا وهوأن أمرمناديا ينادي بمكة من أغمهسيفه نهو آمن ومن دخمل المسجد فهوآمن ومن دخــل دار أبي سفيان فهوآمرت فــوي بين بيتــه و بين بيت الله وهذا شرف عظيم لم ينسل أحسد مثله للا َّمْتُ وفي ذلك اليوم أسلم معظم المتأخرين عن الاسلام من رجالات قريش وذوى النجـ دقفيها وكانوا يسمون مشيخة الفتح: وكان رسول الله صلى الله عليــه وســـلم أسر الناس باسلامهم وكاذيقا بلهم فاثما فاعا ذراعيه معانقا لهم كما فعمل بصفوان ابن امية والحارث بن هشام وغيرهم ولم ير رسول الله أن عفوه عنهم سيكون عيباً لاحقابهم يعيرون به في مستقبل أيامهم

اد

و بعد انتهاء فتح مكة ولى عليها شابا من بني عبد شده س. استعمل أبو بكر مشيخة الفتح ومن لم تلحقهم أعمالهم بالسابقيين في حروب الردة فأبلوا فيها بلاء عظيماً وأغنوا غناء حسناتم سيربهم الى تفور الشام وكانوا كابهم في شوق الى وفائع يقضون فيها الواجب الذي عليهم للاسلام حتى يكتب لهم في نصر تهما يحوا ما كتب عليهم في مغاضبته

وبمن اشتهر غناؤه وعظمة كره يزيدبن أبي سفيان فقد كانولاه أبو بكر قيادة أحد الجنود الاربعة التي توجهت لفتوح الشام وكان الوالى على دمشق اممر بن الخطاب وكان أخوه معاوية عاملا على احدى الجهات الشامية فلما مات يزيد استعمل عمر على عمله أخاه معاوية مضافاً الى ما كان له قبل من العمل وكان عمر بحدن منه بحسن السياسة وقوة التدبير والامانة وهذا كل ماكان يطلب عمر من عماله : وفي عهد عمان جمت الشام كانها لمعاوية فصار والليهاالهام ويولى على الكور عمالا من قبله . و نزل هناك العدد الطيب من قريش ومن بني عبد شمس انتقل من سيادة في الجاهلية الى سيادة في الإسلام وقد قال عليه السلام (الناس معادن فخياره في الجاهلية الى خيارة في الاسلام اذا فقهوا) فاتصلت له السيادتان

وفروغه التي كانت فيها الشهرة والخلافة اثنان فرع حرب بن أمية وفرع أبي العاص بن أمية وكان من الفرع الاول ثلاثة خلفاه ومن الثاني

## ﴿ معاوية بن أبي سفيان ﴾

ترجمته

هومعاوية بن أبي سقيان صحر بن حرب بن أميــة بنتبد شمس ابن عبدمناف ولدبمكة قبدل الهجرة بخمس عشرة سنة وفي يوم الفتح كان سنه ٣٣ سنة وفي ذلك اليوم دخل في الاسلام مع من أسلم من. مسلمة الفتح وكان بعدد اسلامه يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي خلاقة أبي بكر ولاه قيادة جيش مدداً لاخيه بزيد بن أبي. سفيان وأمره أن بلحق به فكان غازياً تحت امرة أخيه وكان على مقدمتـــه في فتح مدن صيدا وعرتة وجبيل وبيروت وهي سواحل دمشق ثم ولام عمر ولاية الاردن: ولما توفي يزيد في طاعون عمو اسولاه عمر بن الخطاب عمل يزيد دمشق ومامعها : وفي عهد عثمان جمع لمعاوية الشام كلها فكانه ولاةأمصارها نحت أمره وما زال والياً حتى استشهد عنمان بن عفان. وبويع على بالمدينة فرأى أذلا يبايعه لانه أشهمه بالهوادة في أمر عمان. وابواء قتلته في جبشه وبابعه أهــل الشام على المطالبة بدم عمان يروكان من وراء ذلك أن حاربه على بن ابي طالب في صــفين وانتهت الموقعة بينهما بالتحكيم كها مر ذكره فلما اجتمع الحكمان واتفقاعلي خلع علي ومعاوية من الخلافة وأن يكون أمر المسلمين شوري ينتخبون لهم من يصلح: لامامتهم بايع أهل الشام مماوية بالخلافة فصار معاوية امام أهل الشام وعلى امام أهمل العراق ومازال الخلاف محتدماً بينهما حتى تتل على بن أبي. طالب وسلم ابنيه الحسن بنعلي الخلافة الى معاوية وحينثذ اجتمع على

ييعة معاوية أهـل العراق والشام وسمي ذلك العام الحادي والاربدون من الهجرة عام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمين بعمد الفرقة وبذلك يكون ابتداء خلافة معاوية الخلافة المامة في ربيع الاول سنة ١٤

طريقة انتخاب معاوية

لم ينتخب معاوية للخلافة انتخاباً عاما يعني من جميد ع أهل الحل والعقد من المسامين واعماانتخبه أهمل الشام للخلانة بمدصدور حكرالحكمين ولايعتبر مالناريخ بذلك خليفة : قفاقتل على وبايع جنذالعراق ابنه الحسن رأى من مصلحة المسلين أن يبايع معاوية ويسلم الاعمر اليه فيايعه في ربيع الاول-منة ٤١ فبيعته اختيار من أهِل الشام و يطريق الغلية والقهر من أهـل العراق الاألها انهت في الآخر بالرضاعين معاوية والتسليم له من جميع الامة ماندا الخوارج

حال الامة عنداستلام معاوية الامر

تولى معاوية أمر الامة وهي أقسام ثلاثة القسم الاول شيعة بني امية من أهن الشام ومن غيرهم في سائر الامصار الاسلامية . القسم الثاني شيعاً على بن أ بي طالب وهم الذين كانو ايحبو ته و ير وزأ تهأ حق بالامر من معاو يةوغيره وأن أعقابه أحق بولاية أمريالمسلمين من غيرهم ومعظم هؤلاء كان ببلادالعرق اوقليل منهم بمصر : القسم الثالث الخوارج وهم أعداء الفرية ين بستحاون دماء مخالفيهم و يرونهــم مارقين عن الدين وهم أشــداء الشــكيمة متفــانون فيما يعتقدون ير وذأذأول واجب عليهم قتال مماوية ومن تبعه وقتال شيمة على لان كلاقدأ لحد على زعمهم في الدبن ومعما يتهمامن هذا التبان كانت أمة متمتعة بصفة الشجامة والاقدام ومثل هذه الامة محتاج اسياسة حكيمة في إدارة شؤنها وافاضية نوب الامن عليها : أما معاوية نفسه فلم يكن أحد أوفر منه بدآ في السياسة صانع رءوس العرب وقروم مضر بالاغضاء والاحتمال والصبر على الاذى والمكروه وكانت غايت في الحلم لاتدرك وعصابته فيمه لاتنزع ومرقاته فيمه تزل عنها الاقدام

كان الذي يهم معاوية ويقلمة أمر الخوارج لأبهم قوم قلما ينفع معهم حسن السياسة لأبهم قوم غلوا في الدين غلوا عظيما وفهموا كشيراً منه على غير وجهه ففر قوا كلمة الامة ورأوا من واجبهم استعراض الانفس وأخذ الاموال ولنبدأ بذكر أخبارهم لبيان تفاصيل أحوالهم

لما يو يع معاوية بالكوفة كان فروة بن نوفل الاشتجي معتزلا في من الخوارج فرأوا أن الوقت قد حان لتجريد السيف فأقبلوا حتى نزلوا النخيلة فأرسل اليهم معاوية جمعامن أهل الشام فانهزم أهل الشام فانهزم أهل الشام أمامهم فقال معاوية لاهل الكوفة والله لاأمان لكم عندى حتى تكفونهم فغرج اليهم أهل الكوفة فقال لهم الخوارج أليس معاوية عدوناو تدوكم دعونا حتى نقائله فان اصبناه كنا قد كفينا كم عدوكم وان أصابنا كنتم قد كفيت و نا فقالوا لابد لنا من قتالكم فأخذت أشجع صاحبهم فروة قهراً وأدخلوه الكوفة فولى الخوارج عليهم عبد الله بن أبى الحوساء الطائي فقاتهم أهل الكوفة فقتلوه وكان ابن أبى الحوساء قدخوف بالصلفقال فقاتهم أهل الكوفة فقتلوه وكان ابن أبى الحوساء قدخوف بالصلفقال ماان أبلى اذا أرواحنا قبضت ماذا فعلتم بأوصال وأبشار ماان أبلى اذا أرواحنا قبضت والشمس والقمر الداري مقدار وقد علمت وخير القول أنفهم أن السعيد الذي ينجوا من النار

م ۱۳ ني

فلما قتل ابن أبى الحوساء ولى الخوارج أمره حوثرة الاسدي فسار حتى قدم النخيلة فى ١٥٠ وانضم اليه فل ابن أببى الحوساء وهم قليل فقال معاوية لا ببي حوثرة اكفنى أمر ابنك فصار اليه أبوه فدعاه الى الرجوع فأبي فأداره فصمم فقال له يابنى أجيئك بابنك فلملك تراه فتحن اليه فقال يأبت انا والله إلى طعنة نافذة أتقلب فيها على كوب الرمح أشوق منى الى ابني فرجع الى معاوية فأخبره فقال ياأبا حوثرة عنا هذا جداً ولما نظر حوثرة الي أهل الكوفة قال ياأعداء الله انتم بالامس تقائلون معاوية لتهدوا سلطانه واليوم تقاتلون مع معاوية لتشدوا سلطانه فخرج اليه أبوه فدعاه إلى المتوم وهو يقول

اكرر على هذى الجموع حوائرة فنه قليل ماتنال المنفرة فدم على عليه رجل من طبيء فقتله فرأي اثر السجود وقد لوح جبهته فندم على قتله : ثم توالت الخوارج حتى اخافوا بلاد العراق فرأي معاوية أنه لا بد من تولية العراق رجالا ذوي قدرة وحكمة يأخذون على أيدي السفهاء ويشتدون في طاب المربب فاختار رجلين كلاهها قد ترف بالسياسة وحسن الرأى وهما زياد بن سمية والمغيرة بن شعبة

فأما زياد فقد كان من شيعة على وكان والياله على فارسوقتل علي وهو بها فذكر معاوية اعتصامه بفارس وأهمه ذلك فجعل المغيرة وسيطافى استقدامه فأتي المغيرة زياداً وقال له ان معاوية استخفه الوجل حتى بعثني اليك ولم يكن احديمد بده الى هذا الامر غير الحسن وقد بايع فخذ لنفسك قبل التوطين فيستغنى

سار

ال ا

وع

عال

ني

09

45

ي

عندك معاوية فقال زياد أشر على وارم الغرض الاقصى فان المستشار مؤتمن فقال له المنيرة أري أن تصل حبلك بحبله وتشخص اليه ويقضي الله : وكتب اليه معاوية بأمانه بعد عود المغيرة فخرج زياد من فارس حتى أتى معاوية فسأله عن أموال فارس فأخر م عما أنفق منها و بما حمل الى على و بما بتي عنده فصدته معاوية وقبض منه ما بقى عنده

وفي سنة ٤٤ استلحق معاوية زياداً ألحقمه بأبي ســ نميان لاعتراف كان من أبي سفيان بذلك شمهد به جمع وكان معاوية قد كتب الى زياد في حياة على يعرض له بولادة أبي فيان اياه فلما علم بذلك على كتب الى زياد يقول له (اني وليتكما وليتكوأنا أراك له أهلاو قد كانت من أبي سفيان فاتة من أماني الباطل وكذب النفس لاتوجب له ميراثاولانحل له نسباً وان معاوية يأتي الانسان من بين بديه ومن خلعه وعن عينيه وعن شماله فاحد ذر ثم احد ذر والسلام) فالما قتمل على رأى معاوية أن يستميل زياداً واستصفى مودته باستلحاقه فكان يقال له بعد ذلك زياد بن أبسي سفيان وان كان كثير من الناس لايمترف له بهذا النسب فقد كتب زياد الى عائشة أم المؤمنين يقول لها: من زياد بن أبي سفيان وهو يريد أن تكتب له بهذا العنوان فكتبت اليهمن عائشة أم المؤمنين الى ابنها زيادو أرادزيادأ فيج بعدهذا الاستلحاق فسمع بذلك أخو هأ بو بكرة وكان الهمهاجراً فجاء الى بيت زيادوكام أحدابناته فقال لهيابني قل لابيك انتى سمعت انك تريد الحج ولا بدمن قدومك الى المدينة ولاشك انك تطلب الاجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم فان اذنت لك فأعظم به خزياً معرسول اللهوان منعتك فاعظم به فضيحة

في الدنيا فترك زيادالحج

وفي السنة الخامسة والاربعين ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان فقدم البصرة آخر شهر ربيع الاول سنة ه٤ والفسق ظاهر فاش فيها فغطبهم خطبته الشهيرة بالبتراء وإنما قيل لها ذلك لانه لم يحمد الله فيها ولما في هذه الخطبة من روائع الكلم وبديع الحكم وبيان سياسته في حكم البلاد أحبنا ابرادها قال :

أما بعد فان الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفى بأهله على النار مافيه سقهاؤكم ويشتمل عليه حاماؤكم من الامور العظام بنبت فيهاالصنير ولايتحاشي عنها الكبير كأنكرلم تقرؤوا كتاب الله ولم تسمعوا ماأعدمن الثواب الكريم لاهمل طاعته والعذاب الأليم لاهل معصيته في الزمن المرمدي الذي لايزول . أتكونونكمن طرفت عينيه الدنياوسدت مسامعه الشمهوات واختار الفانية على الباقيةولاتظنون انكمأحدثتم في الاسلام الحدث الذي لم تسبقوا اليه من تركيج الضعيف يقهر ويؤخذ ماله : ماهذه المواخير النصوبة والضعيفة المساوبة في النهار المبصر والعدد غير تليـل: أنها يكن منكم نهاة عنع الغواة؛ عن داج الليل وغارة النهار قربتم القرابة وباعدتم الدين تعتذرون بفمير العذر وتغضون على المختلس كل امريء منكم يذب عن سفيهه صدنيع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معاداً: ماأ نتم بالحلماء والله اتبعتم السفهاء فسلم يزل بكم ماترون من قيامكم دونهم حتى انتهكو احرء الاسلام ثم اطرقوا وراء كم كنوساً في مكانس الريب ، حرام على الطام والشراب حتى أسويها بالارض هدماًواحراقاً. انبيراً يتآخر هذا الامر

لابصلح الابما صلح أوله لين في نير ضهف وشدة في نير عنف واني أتسم بالله لا خفن الولى بالمولى والمقيم بالفالن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح منكم في نفسه بالسقيم حتى يلتي الرجـ لم منكم أخاه فيةول أنج سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم . ان كـذبة المنبر بلقاء مشهورة فاذا أملقتم علىبكذبة فقد حلت لكم معصيتي فاذا سمعتوها مني فانتمزوها في واعلموا أذعندي أمثالها من نقب منكم علميه فأنا ظامن لماذهب من ماله فاباي وداج الليل فاني لاأوتى بمدلج الا مفكت دمه وقد اجلتكم في ذلك بمقدار ماياً تي الخـبر الـكوفة ويرجع اليكم . واياي ودوي الجاهاية فاني لأأجداً حدادًا على الاقطعت لسانه . وقد أحدثتم احداثاً لم تكن وقد أحدثنا لكلذنب تقوية فدن غرق قوماً غرقناه ومن حرق علي قوم حرقناه ومن القب بيتا نقبت عن تلبه ومن نبش تبرا دفنته فيه حيا فكفوا عني أبديكم وألسانتكم اكفف عنكم لساني وبديولا يظهر من أحدمنكم خالاف مانليه عامتكم الاضربت عنقه . وقد كان بيني وبين أقوام إحن فجملت ذلك دبر اذني وتحت قدمي فمن كان منكم محسمنا فليز دداحسانا ومن كان مسيئا فلينزعءن اساءته اني لوءامت أن احدا منكم قتله السارمن بغضي لم اكتثف لهقناعا والم أهتكله سنراحتي يبدىلى صفحته فاذا فعل لم أناظر دفاستأنفوا أموركم وأعينوا علي أنفدكم فرب مبتئس بقددومنا سيسرومسرور بقدومنا سببتش أبها الناس إنا أصبحنا لكم ساسمة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا و نذود عنه كم بفي الله الذي خو لنافلنا عليكم السمع والطاعة فما احببنا ولكم عليناالعدل فيما ولينا فاستوجبوا عدلناوفيثنا بمناصحتكم لنا واعدوا أبي مهما نصرت عنه فان أقصر عن ثلاث لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أناني طار قابليل ولاحابسا رزقا ولاعظاء عن إبانه ولا مجدراً لكم بعثا فادعوالله بالصلاح لأعتكم فانهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذي اليه تأوون ومتى تصلحوا يصلحوا ولا تشربوا قلو بكم بغضهم فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لواستجيب لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لواستجيب لكم فيهم لكان شرالكم . أسأل الله أن يمين كلا على كل فاذا رأينمونى أنفذ فيكم الامر فانفذوه على اذلاله وايم الله ان لى فيكم لصرعي كثيرة فليحذركل منكم أن يكون من صرعاى

فقام اليه عبد الله بن الاهتم نقال أشهد أيها الاهير لقد أو ببت الحكمة وفصل الخطاب فقال كدبت ذاك نبي الله داود. فقال الاحنف قد قات فأحسنت أيها الاهير والثناء بعد البلاء والحد بعد العطاء وانالن نثني حتى نبتلى فقال صدقت: فقام اليه أبو بلال مرداس بن أدية وهو من الخوارج وقل أنبأ الله بغير ماقلت قال الله تعالى (وابر اهيم الذي وفي أن لا تزر وازرة وزرأ خري وأن ليس للانسان الاماسي) فأوعدنا الله خيرا ماأوعدتنا يازياد. فقال زياد انا لن نصل الى الحق فيكوفي اصحابك حي نخوض في الباطل خوصا فقال زياد انا لن نصل الى الحق فيكوفي اصحابك حي نخوض في الباطل خوصا واستعمل على شرطته عبد الله بن حصن وأجمل الناس حتى بلغ فيأمر رجلا أن يقرأ حورة البقرة أومثاما برتل القرآن فاذا فرغ أمهل فيأمر رجلا أن يقرأ حورة البقرة أومثاما برتل القرآن فاذا فرغ أمهل بقدر مايري أن أنه مانا يبلع أقصى البصرة ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا برى انسانا الاقتله فأخذ ذات ليملة اعرابيا فأتى به بالخروج فيخرج فلا برى انسانا الاقتله فأخذ ذات ليملة اعرابيا فأتى به

زياداً فقال له هنل سممت النداء فقال لاواللة قدمت بحاوية لي وغشيني الليل فأضطررتها الى موضع وأقمت لاصبح ولاعلم لى بماكان من الامير فقال أظنك والله صادقاً ولكن في قتلك صلاح الامة تم أمر به فضر بت عنقمه : وكان زياد اول من شــدد أمر السلطان و آكد الملك لمعاوية وجرد سيفه وأخذ بالظنة وعاقب لي الشبهة وخافه النياسخوفات ديدا حتى أمن بعضهم بعضاً وحتى كان الشيء يسقط من بدالرجل أوالمرأة فلا يعرض له أحد حتي بأتيه صاحبه فيأخذه ولايغلق أحدبابه وأدر المطاء وبني مدينة الرزق وجعل الشرط اربعــة آلاف. وقيــل له ان السبيل مخوفة فقال لا أعانى شبئاً وراء المصرحتي أصلح المصرفان غلبني فغيره أشد غلبة منه فلما ضبط المصر وأصلحه تكانب ما وراء ذلك فأحكمه : قال أبو العباس المبرد في صفة زياد ومعاماته للخوارج كان يقتل المملن ويستصلح المسر ولا يجرد السيفحتي تزول النهـمة : ووجه يوما بحينة بن كبيش الاعرجي اليرجل من بني سمد يري رأى الخوارج فجاء بحينه فأخذه فقال ابي أريدأن احدث وضوء للصلاة فدعني أدخل الى منزلي قال ومن لى مخروجك قال الله تز وجل فتركه فدخل فأحدث وضوءآ تم خرج نأتي به بحينة زيادآ فدا مشل بین یدیه ذکر الله زیاد تم صلی علی نبیه ثم ذکر آبابکر و ممر و عثمان مجنیر تم قال تعدت عني فالكرت ذلك فذكر الرجل ربه نحمده ووحده ثم ذكر النبي عليه السلام تمذكر أبا بكر وعمر بخبر ولم يذكر عثمان تم أقبل على زياد فقال انك قدقلت قولا فصدته بفعلك وكانءن قولكومن قعدعنا لم نهجه فقددت فأمرله بصلة وكدوة وحملان فخرج الرجل من عنمد زياد وتلقاهالنماس يسألونه فقال ما كليم استطيع أن أخبره ولكن دخلت علي رجل لا بملك ضراً ولا نفعالنفسه ولامو تاولا حياة ولا نشوراً فرزق الله منه ما ترون وكافزياد يبعث الى الجماعة منهم فيقول ما أحسب الذي يمنعكم عن اتباني الا الرجلة فيقولون أجل فيحملهم ويقول اغشوني الآرواسم واعندى

وبلغ زباداً عن رجل يكنى أبا الخير من أهل الباس والنجدة أنه يري رأى الخوارج فدعاه فولاه جنديسا بور وما يليها ورزقه أربعة الاف دره كل شهر وجعل عمالته في كل سنة مئة ألف فكان أبو الخير يقول مارأيت شيئا خيراً من لزوم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة فلم يزل والياحتي أنكر منه زياد شيئافت مرلزياد فحبسه فلم يخرج من حبسه حتي مات

وفي سنة ، ه أضاف معاوية الى زياد ولاية الدكوفة بعد ، وت المذيرة ابن شعبة فصار والى المصر بن وهو أول من جمعا له فسار الى السكوفة فلما وصلها خطب أهلها فحصب وهو على الذبر فجلس حتى أمسكواتم دعا قوما ، ن خاصته فأخذوا أبو اب المسجد ثم قال ليأخذ كل رجل منكم جليسه ولا يقولن لا أدرى من جليسى ثم أمر بكرسي فوضع له على باب المسجد فدعاهم أربعة أربعة محلفون مامنا من حصبك فن حلف خلاه ومن لم محلف حسسه حتى صار الى ثلاثين فقطع أيديهم . واتخذ زياد المقصورة حين حصب: وكان يقيم بالبصرة سنة أشهر و بالكوفة مثلها

كان بالكوفة جماعة من شيعة على رأسهم حجر بن عدى السكندى وعمرو بن الحق وأشباههما فبلغ زياداً أنهم بجتمعون ويقعون في معاوية وعماله فجاء الكوفة وصعد المنبر وقال أما بعد فان غب البغي والغي وخيم

أن هؤلاء جموا فأشروا وأمنوني فالجترءوا على الله لئن لم تــــــتقيموا لاداوينكج بدوائكم ولستبشيء ازلم أمنع الكوفةمنحجروأدعه نكالا لمن بعده ويل أمك ياحجر سقط العشاء بك على سرحان : وأرسل الي حجر يدعوه وهو بالمسجد فابني حجر أن يجيءفأمر زياد صاحب شرطته أن يبعث اليه جمانة نفعل فسبهم أصحاب حجر فجمع زياد أهل الكوفة وقال تشجون بيد وتأسون بأخرى أبدانكم معي وقلوبكم مع حجر الاحمق هذا والقمن رجسكم والقالنظهر زلي براءتكم أولا تينكي تموم أقيم بهم أودكم وصدركم فقالوا معاذاللة أذيكو فالنارأي الاطاعتك ومافيه رضالة قال فايقم كل منكر فايدع من عنمه حجرمن عشيرته وأهله ففعلو اوأقاموا اكثر أصحابه عنه وقال زباد لصاحب شرطته انطلق الي حجر فاتني وفازا بي فشدواعايهم بالسيوف حتي تأنوني به وبمن معــه قبعد خطوب طو يلة جيء به فلمارآه زياد قال لهمرحبا أباءبد الرحن حرب أيام الحرب وحرب وقد سالم الناس على أهلها تجني براقش نقال حجر ما خلعت طاعة ولإفارتت جماعةوانيءلي بيعتي فامربه الىالسجن تم طلب أصحابه فهرب مضهم وأخذ بعضهم وعدتهم اثناعشر رجلا فأودعهم السجن واحضر شهوداشهدوا على حجر أنهجمع الجموع وأظهرشتم الخليفة ودعا الىحرب أمير المؤمنين وأظهر ان هذا الامر لايصلح الافيآل أبيي طالب ووثب بالمصر وأخرج الملأمير المؤمنين وأظهر عذر أبيي تراب والترحم ليه والبراءة مرم عدوه وأهل حربه وانهؤلاه النفر الذين ممه همر وس أصحابه على مثل رأيه وكان الشهود على ذلك كثيرين من أهمل الكوفة فكتب شهادتهم وأرسل بها وبحجر وأصحابهالىمعاويةفسيربهمحتي انتهوا الىمرج علذرا عند دمشق فأمر معاوتية بقتل أنمانيلة منهم وترك ستة وهم الذين تبرءوا من على بن أبي طالب

ولما بلغ عائشة خبر حجر أرسلت عبد الرحمن بن الحارث الى معاوية فيه وفي أصحابه فقدم عليه وقد قتلهم نقسال له عبدالرحمن أبن غاب عنك حلم أبي منهيان قال حين غاب عني مثلك من حلماً قومي وحملني ابن سمية فاحتملت وقالت عائشـة لولا أنا لم نغير شيئا الاصارت بنا الامور الى ما هو أشد منه لغير نا قتل حجر : وقالت هند بنت زيد الانصارية تر ثي حجر ا

وكانت تتشيع

تبصر هل تری حجراً بسبر ليقتلة كا زعم الامر وطاب لها الخورنقوالـدير كان لم بحيها مزن مطير تلقتك السلامة والسرور وشيخا في دمشق له زئير من الدنيا الى هلك يصير

ترفع ايهما القمر المنير يسبر الى معاوية من حرب بجبرت الجبابر بممدحجر وأصبحت البيلاد لهمحولا ألا ياحجر حجر بني الدي أخاف دليك ماأردى عديا فأن تهلك فكلزعيم قوم

وتوفى زيادفيسنة ٣٥ بالطاءون

والمطلع على الطريقة التي حكم سها زياد بلاد المراق برادا بمثابة اعلان حكم عرفى فال أخذ الولى بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح في جسمه بالمقبم أمر ليس جاريا على القانون الشرعي الذي يقصر على المسئوليـة على المجرم وأنما فناك شيء يلجأاليــه الادار يون

التخفيف آلام الجرآء وارهاب النساس حتى يأمن الناس شرهم وفامدة خلك في العالب وقتيــة ، ومن ذلك وضعه العقوبات التي شرعها للجرائم المحدثة كها قال من نقب عن بيت نقبت عن قلبه ومن نبش قبرا دفنته فيه حياً ، ومن ذلك: عقو بته للدلج بالقتل . كل هذه تو انين عرفية شديدة رآها لائقية لاهل المراق وقد أفادت في اصلاح حالهم لان الامان سادوقل خروج الخوارج في زمنه ولـكنه ضحي في سبيل الوصول الى ذلك شيئا كثيرا والتاريخ انما يعطى الانسان صفة السياسة والحكمة اذا تمكن من اصلاح الفاحد بقليمل من العسف لانقول ذلك هضا لحق زياد لانه يعتبر أقل ولاة العراق اسرافاً في الدماء ولقد بذل من وعده ما يقوم بوعيده فقال انه لابحتجب عن طالب حاجة وان أتاه طارقا بليــل ولا يحبس عطاء ولارزقاعن ابانه ولا يجمر لهم بعثا وهــذه الاشياء الثلاثة متي وفرها الوالى على الامة وصدقها فيها لانجــد سببا للثورات ولا الفتن ولذلك يقول بعض المؤرخين الازياداً لم محتج لتنفيد ما أوعد به من العقوبات الاقليلا لان علمهم بصدقه في الايعاد أخافهم وأرهبهم وصيرهم يقفون عند الحد المشروع لهم

وعلى الجملة فان عهد زياد بالعراق على مافيه من قسوة كال عهد فاهة وأمن وهذا بما يسطره الناريخ الرب العراق آماً وذلك الهم قوم لا يصلحهم الا الشدة راذا وليهم وال فيه لين ورحمة فسدوا وارتكبو اللصاعب واجرموا الى الامراء أو الخافاء من غير اسباب مبينة واضحة

## المحاضرة الثالثة والثلاثون

المغيرة بن شعبة — عبيدالله بن زياد ـــ الفتوح في عهد معاوية \_ بيعة يزيد ـ وفاة معاوية

المفيرة بن شعبة

أمااللغيرة بنشعبة فكانت سياسته أرفق وألين وأحب العافية وأحسن في الناس السيرة ولم يفتش أهمل الأهواء عن أهوائهم وكان يؤتي فيقال ان فلاناً برى رأى الشيمة وان فلا تأبرى وأى الخوارج فكان يقول قضي الله أن لا يزالوا مختلفين وسيحكم الله بين عباده فها كانو افيه يختلفون فأمنه الناس وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاً ويتذاكر وذمكان اخو المهم بالنهروان ويرون أن في الاقامة النبن والوكف وأذ في جهاد أهل القبلة الفضيل والاعجر : وقد فزع الخوارج في عهده إلى ثلاثة تفر منهم المستورد بن علفة التحيمي من تيم الرباب وحيان بن ظبيات السلمي ومعاذ بنجو بن بنحصين الطائي فولوا أمرهم بمدالشو ري المستوردين علفة لانه كان أسن القوم واتعدوا أن يتجهز وا ويتيسروا تم يخرجوا في غرة الهلال هلال شمبان سنة ٣٤ ف كانو افي جهازه وعدتهم فجاء رئيس شرطة المغيرةاليمه وأخبره أنالقوم مجتمعون فيمنزل حيان بنظيبان وأسهم اتمدوا الخروج في هلالشمان فأمره المغيرة أن يسمير بالشرطة و محيط بدار حيان ويأتيهبهم فسار رئيسالشرطة وأحاط بدارحيان وقبض علىالمجتمعين هناك فقال لهم المغيرة ماحملكم على ماأردتم من شقء صاالمسلمين فقالو ا ماأر دنامن

ذلك شيئاً — ومن النريب أنهم يكذبون مع أن الخوارج تبرأ من الكاذب \_ قال المغيرة بلى قد بلغني ذلك عنكم تم قدصدق ذلك عندي جماعتكم : قالو اله أما اجتماعنا في هذا المنزل فانحيان بن ظبيان أقر و اللقر أز فنحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآنعليه فأمرجم إلى السمجن فلم يزالوا فيه بحوآمن منة وسمع اخوالهم بأخذهم فحذرواوخرج المستورد أصحابه فبلع الخبر المنيرة أن الخوارج خارجة عليه فيأبامه تلك وأنهم قداجتمعوا على رجل منهم فقام في اهل الكوفة خطباً فقال (أمابه دفقد علمهم أيها الناس أني لمأزل أحب لجماعت كالعافية وأكيف عنكوالا دي واني والمهلقدخشيت أن يكون أدبسوء لسفها لكي فأماالحلماء الاتقياء فلاوابمالله لقدخشيت أنلاأجد بدآمن أن يعصب الحليم التقي بذنب الفيه الجاهل فكفوا أيهاالناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاءعو امكم وقدذكر لى ان رجالاً منكم بريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والخالاف وابمالله لايخرجون فيحي منأحياء العرب فيهذا المصر الاأبدتهم وجعلتهم نكالا لمن بممدهم فنظر قوم لا تفسمهم قبل النمدم فقدقمت همذا المقمام ارادة الحجة و الإعذار) فقام اليه معقل بن قيس الرياحي نقال أيها الا مير هل سعى للث أحد من هؤلاء القوم فان كانوا سموا لك فأعلمنا من ه فان كانوا مناكفيناكهم وان كانوا من ذير ناأمرت أهل الطاعة من أهل مصر نافأ تتك كل قبيلة بسفها أمها فقالماسميلي أحدمنهم ولكن قدقيل ليان جماعة يريدون أن يخرجوا بالمصر فقال معقل أصلحك الله فانى أسهر في قومي وأكيفيكماهم فيه فليكفك كل امرى من الرؤساء قومه: فنزل المغيرة وأرسل اليالرؤساء وقال لهم ليكفني

كل امرئ من الرؤساء تومه والافو الذي لا إله غير ه لا يحولن عما كنتم تعرفون. الى اتنكر وذوعما يحبون الي ماتكر هون فلا بلم لا ثم الانفساء وقداً : فر من أنذر فخر جت الرؤساء إلى عشائر هم فناشدوهم الله والاسلام الا دلوهم على من ير ون انه بريد أن بهيج فتنة أو يفارق جهاءة

ولما كان الخوار ج قد نزلوا في احدى دو ر عبدالقيس قام صمصة ابن. صوحان العبدى وقد بالغه خبر نز ول المستورد ومن مه في دار العبدى فكره أن بؤ خذوا في عثيرته وكره مساءة أهل بيته من قومه فخطهم خطا بالحسنا تال في آخره ( ولا قوم أعدي تقول كم ولا هل بيت نبيك و جاعة المسلمين من هذه المارقة الخاطئة الذين فارقوا المامنا واستحلوا دماء ناوشهدوا علينا بالكفر فاياكم أن تؤ وهم في داركم أو تكتموا علم سم فانه ليس ينبغى لحي من أحياه العرب أن يكون أعدى لهذه المارة أن منكو وقد والقذ كرلى أن بعضهم في جانب من الحي يكون أعدى لهذه المارة منكوقد والقذ كرلى أن بعضهم في جانب من الحي وأنا بالحث عن ذلك وسائل فان كان حكى لى ذلك حقاً تقربت إلى الله بدما مهم فان دما مهم حلال) ولما بلع ذلك المستورد كره المقام عنزل العبدى ولما بلع من في عبس المغيرة اجماع اهل المصر على نق من كان بينهم من الخوارج وأخذه قال معاذبن جوين في ذلك

شرى نفسه لله أن يترحلا وكل امرى، منكم يصاد ليقتلا أقامتكم للذبح رأيًا مضللا اذا ذكرتكانت أبر وأعسدلا

ألاأبهاالشار ونقدحان لامرئ أقمتم بدار الخاطئين جهالة قشدوا على القوم العداة فأنها ألا فاقصدوا ياقوم للفاية التي شديدالقصيري دارعاً غيراً عزلا فيسقيني كأس المنية أولا ولما أجرد في المحلين منصلا اذا قلت قد ولي وأدبر أقبلا برى الصبر في بعض المواطن أمثلا وأصبح ذا بث أسيراً مكبلا أثرت اذاً بين الفريقين قسطلا شهدت وقون قد تركت مجدلا

فياليتني فيكم على ظهـر سامج وياليتنى فيكم أعادى عـدوكم بعز على أن نخافوا وتطردوا ولما يفرق جمعهم كل ماجد مشيحاً بنصل السيف في همس الونمي وعز على أن تضاموا وتنقصوا ولواً ننى فيكم وقدقصدوا لكم فيارب جمع قـد فللت وغارة

ثم خرج المستورد وأصحابه إلم سورا فتتاموا بها ٣٠٠ رجل ثمسار وا إلى الصرا قضا توا بهاليلة فلما علم بذلك المغيرة متارؤساء الناس فقال ان هؤلاء الا شقياء قد أخرجهم الحين وسوء الرأى فمن ترون أبعث البهم فقام اليه عدى بن حائم فقال كانا لهم عدو ولرأهم مسفه و بطاعتك مستمسك فأينا شئت ساراليهم فقام معقل بن قبس فقال انك لا تبعث البهم أحداً ممن تري حولك من أشراف المصر الآ وجد يه ساء ما مطيعا ولهم مفار تاولها كهم محباً ولا أري أصلحك الله أن تبعث البهم أحداً من الناس أعدى لهم ولا أسد عليهم من فابعثني البهم فانى أن تبعث البهم أحداً من الناس أعدى لهم ولا أسد عليهم من فابعثني البهم فانى أن تبعث البهم أحداً من الناس أعدى لهم ولا أسد عليهم من فابعثني البهم فانى من نقاوة شيعة على وفرسانهم فخرج يتبع آثارهم ولما وصل المدائن قدم بين من نقاوة شيعة على وفرسانهم فخرج يتبع آثارهم ولما وصل المدائن قدم بين يديه أباالرواغ البشكري في ٣٠٠ فلحقهم بالمدذار مقيمين فبات ليلته حتى اذا أصبح خرج عليه الخوارج فشدوا عليه وعلى من عمه فاثبت لهم انسان ثمان أبالرواغ صاح وقال يافرسان السوء قبعكم انتسائر اليوم المكرة المك

خمادوا الى الحملة مرة ثانية ولكنهم لم يصهروا فيها أيضا وانكشفوا فقىال لهم أبو الرواغ انصرفوا بنا فلنكن تريبا منهم لا نزايلهم حتى يقسدم علينا أميرنا فما أقبح بنا أن نرجع الى الجيش وقد انهزمنا من عدونا ولم نصبر لهم حتى يشتـــد القتـــال و تــكثر القتلى نقال له رجـــل ان الله لايستحي من الحق قد والله هزمو نا قال أبو الرواغ لا اكثر الله فينا مثلك انا مالم ندع المعركة فلم نهزم وانا متي عطفنا عليهم وكنا قريبا منهم خنحن على حال حسنة حتي يقدم علينا الجيش فوقفوا قريبا منهم حتى قمدم معقل فشكر أبا الرواغ على ثباته فقال له أبو الرواغ أصلحك الله ان لهم شدات منكرات فلا تكن أنت تايها بنفسك ولـكن قدم بين يديك من يقائلهم وكن انت من وراء الناس درءاً لهم فقال نعما رأيت فها كان ريمًا قالها حتى شدوا عليــه وعلى أصحابه فلما نشوه انجنل عنه أصحابه وثبت ونزل وقال الارض الارض ياأهل الاسلام ونزل معه أبو الرواغ وناس كثير من الفرسان وأهل الحفاظ نحو من ٠٠٠ رجل ولما رآه الناس قد ثبت كروا راجعين ثم حجز بينهم الليدل وفي اثنائه بلغ الخوارج أن جيشا من البصرة قد أرسل لقتاتلهم فلم يروا أن يقفوا حذار ان يقعو ابين جيشين فرحلوا من وراء جيش معقل ولم يعلم معقل برحيلهم الاعتبد الصبح فعاد متبعاً آثارُهُ وأبو الرواغ على مقدمته في ٥٠٠ فلحقهم بجرجر ايافلمار آه الخوارج شدوا عليه شدة واحدة صدقوا فيها الحملة فانكشف جندأ بىالرواغ وبقى معه نحو مئة رجل فعطف عليهم وهو يقول

ان الفتي كل الفتي من لم جل اذا الجبان حادث وقع الاسل

قد علمت اني اذاالبأس نزل أروع يوم الهيج مقدام بطل تمعطف وعطف معه أصحابه الذين ثبتو افصدقوا القتال حتى ردوهم الى مكانهم الذي كانوا فيه ولما رأى الخوارج ذلك خافوامن مجيءمعقل فتركوا الموقعة وسارا وأبو الرواغ في آثاره : قال المستورد لاصحابه ان الذين مع أبي الرواغ عم حر أصحاب معقل فهلم فلنقابل معقلا قبل أن يلتقي باصحابه فعادالمستورد بجنده وترك أبا الرواغ بمد انخدعه ولم يكن الاقليل حتى التقي عمقل وأصحابه ومقدمته ليست عنده فلمارآهم مقل نصب رايته وتزل ونادي ياءبادالة الارض الارض فنزل ممسه نحو من٠٠٠رجل فحمل عليهم الخو ارج فاستقبلوهم باطراف الرماح جشاة على الركب وصبروا على حملات الخوارج الشديدة: وبيناهم على تلك الحال اذاطلعت عليهم مقدمة أصحاب أبي الزواغ واشتد الفتال وكانت نتيجته أنقتسل المستورد وسائر أصحابه ماعدا خمسة منهم وقتل معقل بن قيس رئيس الجيش وكان معقل قدبارز المستورد بيد معقبل السيف وبيبد المستورد الرمح فاشرع المستورد الرمح في صدر معقل حتى خرج السنان من ظهره وضربه معقبل بالسيف على رأسه حتى خالط أم الدماغ فخرا ميتين وبذلك انتهى امر هؤلاء القوم الذين لم يكن عكن عائلهم أحد في شدالهم المنكرة : قال الشعبي ما ولينا وال بعدالمغيرةمثله والذكان لاحقا بصالح من كان تبسله من العال : واقام المفديرة عا. لا لمماوية سبع سنين وأشهر أوهومن أحسن شيءسيرة وأشده حباللعافية ذيرأنه لايدع فمعجاوانو قوع فيهوالعيب اقتله عثمان واللمن لهم والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغمار لهوالنزكية لاصحابه وكان يقول لاأحب أن أبتديء أهل هذا المصر قتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا بدلك وأشقي ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوا القيامة المغيرة ولكني قابل من محسنهم وعاف عن مسيئهم وحامد حليمهم وواعظ سفيهم حتى يفرق بيني وبينهم الموت وسيدكرو نني لوقد جربواالمال بعدى قال شيخ من أهل الكوفة قد والله جربناهم قويجد ناه خيرهم أحمدهم للمرى وأغفرهم للمسي وأقبلهم للمذر : وتوفي المقيرة سنة ٥١ ولو وازناه بؤيال من الشدة والعنف

ومن ولاة المراق الاشداءعبيدالله بن زيادولاه معاوية البصرة سنة ه هواله اشتدعلي الخوارج شدة لم بفعلهاأ بوهز يادفقتل منهم سنة ٥٨ جماعة كثير قصبراً وفي الحرب جماعة اخرى وممن قتل صدراً عروة بن أدية أخو أبي بلال مرداس بإ أدية وكان سبب ذلك ان ابنزيادخرج في رها ذله فله اجلس ينتظر الخيل اجتم الناس وفيهم عروةابن أدية فأقبل على النزياد فقال خمس كن في الامم قبلنا فقا صرن فينا ﴿أَتَابِتُونَ بِكُلَّرُيمَ آيَةً تَعْبُثُونَ وَتَخَذُونَ مَصَانِعُ لِعَلَّمَ تَخَلَّدُونَ وَاذَ بطشتم بطشتم جبارين)وذكر خصلتين أخريين: فلماسمع ذلك ابن زيادظن أنها بجترىءعليه الاومعه جماعة من اصحابه فقام وركب وترك رهانه : فقيل امرود صنعت تعلن والتدليقتانك فتوارى فطلبه ابن زيادق الكوفة فاخذما فقدم بهثي ابن زياد فأمربه فقطمت يداه ورجلاه تم دعابه فقال كيفتري قال أرى انك أفسدت دنياي وأفسدت آخرتك فقتله وأرسل الى ابنته فقتلها وخرج أخو مرداسفي أربعين رجلا بالاهواز فبعث اليهم ابن زياد جبشا عدته ألفان وعليهم إبن حصن التميمي فهزمه الخوارج فقال شاعرهم: أألفا مؤمن فبازعمنه ويقتلكم بآسك أربعونا

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا هي الفشة القليلة قد علمتم على الفشة الكثيرة ينصرونا ولم يزل عبيد الله والياً على البصرة حتى توفي معاوية

وفي مصر كان الوالى عمرو بن العاص فاتحها وأعرف الناس بها ولم يزل والياً عليها حتى مات سنة ٤٣ فولى بدله ابنه تم عزله بعد ذلك وولى غيره ولاة سياً تى ذكرهم متى بدأنا في تاريخ مصر

أما الحجاز ف كان ولاته داعما من بني أمية وكانت ولاية المدينة بين مروان بن الحكم وسعيد بن العاص بتداولانها وكان معاوية اذا أراد أن يولي رجلا من بني حرب ولاه الطائف فان رأي منه خيراً وما يعجبه ولاد مكة ممها فان أحسن الولاية وقام عا ولى تياما حسنا جمع له معهما المدينة فكان اذاولي الطائف رجلا قيل هو في أبني جاد فاذا ولاه مكة تيل هو في أبني جاد فاذا ولاه مكة تيل هو في دحذق : وكان ولاة المدينة تيل هو قد حذق : وكان ولاة المدينة في الغالب هم الذين يقيمون للناس الحج فان معاولة لم يحج بنفسه الا مرتبن سنة ٤٤ وسنة ٥٠ وفيا عداها كان يقيمه هؤلاء الولاة وكامهم من بني أمية

الفتوح في عهد معاوية

ا ناك

خو

لم يكن فى الشرق على تصدود بلاد الفرس الافتوح قليــلة والذي كان انما هو ارجاع الناكثين من أهل تلك البلاد الى الطاعة وغزا عبــد الله ابن سوار العبدي الذي كان أمبراً على ثغر السند القيقان (١) مرتين وفي

<sup>(</sup>١) من بلاد السند مما يلي خراسان

المرة الثانية استعان القيقان بالترك فقتلوه • وغزا المهلب بن أبي صفرة الازدي تغرالسند فاتى بنة ولاهور (١) وهما بينالملتان وكابل فلقيه المدووقاتله ولقي المهلب يبلاد القيقان تمانية عشر فارساً من النرك فقاتلو دفقتلو اجميما فقال المهلب ماجمل هؤلاء الاعاجم أولي بالتشمير منافحذف الخيل وكان اول منحذنها من المسمين . وكانت همة المسلمين موجهة نحو النيال والغرب حيث تملكة الروم كان على عهد معاوية من ملوك الروم ملكان أحدهما قسطنطين الثاني ابن هرقل الثاني الذي ولي الملك من سنة ٦٤١ الي سنة ٦٦٨ وقسطنطين الرابع بوغوناتس الذي ولي من سنة ٦٦٨ الي سينة ٥٨٥ ودولة الروم لم تزل فيها الحياة تنير على البلاد الاسلامية لما بينهما من الجوار فرتب مصاوية الغزو اليها برا وبحرا أما البحرفكانت الاساطيل فيزمن كثيرة لاهتمامه بامرها وساءده على ذلك كثرة الغابات بجبال لبنان حتى بلغت أساطيله ١٧٠٠ ألفا وسبمئة منينة كاملة المدد والعدد وصار يسيرها في البحر فترجع غانمة وافتنح بهاعدة جهات منها جزيرة قبرص وبعض جزائر اليوناذوجزيرة الروم وكانوا أشـد شيء على الروم يعترضونهم في البحر وباخــذونـــفنهم وكان مماوية يكبرلهم المطاء وكان المدو قد خافهم

وأما فى البر فرتب الشواتي والصوائف والشواتي جمع شاتيسة وهي الجيش الذي يغز وفي الشتاء والصوائف جمع صائفة وهي الجيش الذي يغزو فى الصيف فـكانت الغزوات منتابعة والثنور محفوظة من العددو

<sup>(</sup>١) مدينة بكابل

وفي سسنة ١٨ جهز معاوية جيشاً عفايا لفتح القسطنطينية برا وبحرا وكان على على الجيش سفيان بن عوف وأمر ابنه بزيد أن بغزوا معهم وكان في هذا الجيش ابن عبداس وابن عمر وابن الزير وأبو أبوب الانصاري ونيرهم وعبد العزيز بن زرارة الكلابي فساروا حتى بلغوا القسطنطينية فاقتتل المسلمون والروم في بعض الايام واشتدت الحرب بينهم فلم يزل عبدالعزيز بقرض للشهادة فلم يقتل فانشأ يقول

قد عشت في الدهر أطواراً على طرق شتي فصادفت منها الابن والبشما كلا بلوت فلا النهاء تبطرني ولا نخشعت من لاواتها جزءا لا يملا الامر صدري قبل وقعه ولا أضيق به ذرعاً اذا وقعا أم حمل على من يليه نقتل فيهم واننمس بينهم فشجره الروم برماحهم حتي قتلوه فبلغ خبر قتله معاوية فقال لابيه والله هلك فتي المرب فقال ابني أوابنك قال ابنك فاجرك الله فقال

فان يكن الموت أودي به وأصبح منخالكلابي زيرا فكل فتي شارب كأسه فاماص غيراً واما كبرا ولم يتمكن هذا الجبش من فتح القسطنطينية لمثانة أورارها ومنعة موقعها وفتك النار الاغريقية بسفتهم وفي اثناء الحصار توفي أبو أبوب الانصاري خالد بن زيد وهو الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حيماها جر وقد دفن خارج المدينة قريباً من سور القسطنطينية ولا يزال قبره بها يزار للا تروعايه مسجد مشيد يتوج فيه خلفاء آل ممان ولا يزال قبره بها يزار للا تروعايه مسجد مشيد يتوج فيه خلفاء آل ممان ما اضطر المسلمون للمودة الى الشام بعد أن فقدوا كثيرا من جنوده ومراكبهم

ومن الفتوح العظيمة ما كأن في افريقية فني سنة. ه ولي مماوية عقبة بن نافع وكان مقيا ببرقة وزويلة مذفتحها أيام عمروبن الماص ولهفي تلك البلاد جهادوفتوح فذا استعمله ماوية سيراليه عشرة آلاف فدخل أفريقية والضاف اليه من أسلم من البربر فيكثر جمه ووضع السيف في اهل البلادلانهم كانوا اذا دخل عليهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الاسلام فاذا عاد الامير عنهم تكثوا وارتد من ألم تم رأى أن يتخذ مديسة يكون بها عسكر السدين وأهلهم وأموالهم ليأمنوامن ثورة تكون من اهتل البلاد نقصد موضع القيروان وكان دحلة مشتبكة فقطع الاشجار وأمر ببناءالمدينة فبنيت وبنى المسجد الجامع وبني الناس مساجدهم ومساكنهم وكان دورها ٢٦٠٠ باع وتم أمرها سنة ٥٥ وسكنها الناس وكان في اثناء عمارة المدينة ينزو وبرسل السرايا فتغير ودخل كثير من البرير في الاسلام واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنواواطمأنوا علىالمقام فثبت الاسلام فيها

وحصل بعد ذلك أن معاوية ولى على عصر وأفريقية مسلمة بن غلد فاستعمل على افريقية مولى له يقال له أبو الهاجر فقد مافريقية وأساء عزل نقبة واستخف به وهذا من الخلل القديم الذي يئن منه المسلمون الى الان فأن الخاف كان من الولاة عوضا عن أن يستعين باراء سلفه و نجار به بجتهد في تصغيره و تحقير ه حتى ينطفي اسمه و يكون لهذا الخلف الذكر المحمود وحده ولا يدري أنه بهذا يقتطع من نفسه توة كان يمكن الانتفاع بهاو ترون مثل هذا بين أظهر كم للان فانه ماولى انسان عملا بعد رجل آخر الا اجتهدان يسيء سمعته و يبين للناس انه لم يكن يحسن بعد رجل آخر الا اجتهدان يسيء سمعته و يبين للناس انه لم يكن يحسن

أن يسير فيما ولى سسيرة رجل عارف بالامور وكذلك السلف يجتهد أن يخفي عن خلفه كل مايمكن أن ينفعه ليرتبك فى ادارته حتى يكون للاول الاسم العظيم وحده والامة التى عندها مثل هذا الفكر العقيم لايمكن أن تنجح أوقدود

عاد عقبة إلى الشام وعاتب مماوية على مافعله أبو المهاجر فاعتذر اليــه ووعده باعادته الى عمــله وتمادي الامر حتى توفي معاوية وســنبين لكم فى خلافة يزيد ماكان منه حين أعيد الى عمــله

البيعة ليزيد بولاية العهد

فكر معاوية أن يأخذ على الناس البيعة ليزيد أبنه بولاية العهد وكان الواضع لهذه الفكرة المنبرة بن شعبة قبل وفاته فانه دخل على يزيد وقال له قد ذهب أعيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء قريش وذوو أسنانهم وأعما بقى أبناؤهم وانت من أفضلهم وأحسنهم رأياً وأعلهم بالسنة والسياسة ولا أهرى ما بمنع أسبر المؤمنين أن يعقد المالبيعة . قال أو ترى ذلك يتم قال نهم و فأخبر يزيد أباه بما قال المنبرة فاحضر معاوية المنبرة وسأله عما قال ليزيد فقال قدراً بت ما كان من سفات الدماء والاختلاف المنبرة وسأله عما قال ليزيد فقال قدراً بت ما كان من سفات الدماء والاختلاف بعد عثمان وفي يزيد منك مخلف فاعقدله فان حدث بك حادث كان كهفاللناس بعد عثمان وفي يزيد منك مخلف فاعقدله فان حدث بك حادث كان كهفاللناس وخلفاً منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة قال ومن لى بدلك قال أكفيك بخالفات قال فارجع الى عملك و تحدث مع من تنق به في ذلك و ترى و ترى

فسار المغيرة الى الكوفة وذاكر من يثق به ومن يعلم أنه شيعةلبني امية امر يزيد فاجابوا الى بيعته فأوفدمنهم وفدا عليهم ابنه موسي فقدموا على معاوية فزينوا له بيعة يزيد فقال معاوية لاتمجلوا باظهارهـــذا وكونوا على رأ يكم فرجعوا وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد . فأرسل الى زياد يستشيره فأحضر زياد عبيمد بن كعب النميري وقال ان لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودعاًوانالناس قدابدع بهم خصلتان اذاءة السرواخراج النصيحة الى غير أهلها وليس موضوع السر الاأحد رجلين رجـل آخرة يرجوا توابها ورجلدنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه وقدخبرتهما عنك وقد دءوتك لامر الممت عليه بطون الصحف ان أميرالمؤمندين كتب الى يستشيرني في البيعة ايزيد وانه يتخوف نفر ةالناس وبرجو طاعتهم وعلاؤة امر الاسلام وضانه عظيم ويزيد صاحب رسلة وسهاوزمع ماقدأولع به من الصيد فالق أمير المؤمنين وأداليه فعلات يزيد وقبله رويدك الامر فأحريلك ان بتم لك ولاتعجل فازدركا في أخيرخير من فوت في عجملة فقال له عبيـد أفـلا غيرهـذا قال وما هو قال لاتفسـد على معاوية رأيه ولاتبغض اليـه ابنه وألقي انا يزيد فأخبره أذأميرالمؤمنـين كتب اليـك يستشيرك فيالبيعةله وانك تتخوف خسلاف الناسعليه لهنات ينقمونهاعليمه واللئاتريله ترك ماينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس ويتم ماتر يدفتكون قدنصحت أمير المؤمنين وسلمت مماتخاف من امر الامة فقال زياد لقد رميت الامر بحجره اشخص على بركة القذفان اصبت فمها لاينكر وان يكن خطأفنير مستغش وتقول بمانري ويقضي القبغيب مايدلم فقدم على يزيد فذكر ذلك له فكف

عن كثير مماكان يصنع وكتب زياد معه الى معاوية يشير بالتؤدة واللا يعجل فقيل منه فلما مات زياد عزم معاوية على البيعية لابنه يزيد فيكتب الى مروان بن الحكم أمير المدينة يقول له انى قد كبرت سنى ودق عظمي و خشيت الاختلاف على الامة من بعدي وقد رأيت أن انخبر لهم من يقوم بعدى وكرهت أن اقطع أمراً دون مشورة من عندك فاعرض ذلك عليهم وأعلى بالذي يردون عليك فقام مروان في الناس فأخبرهم فقال الناس أصاب ووفق وقد أحبينا أن يتخير لنا فيلا بألوافكتب مروان الى معاوية بذلك فاعاد اليه الجواب بذكر يزيد فقام مروان فيهم نقال ان أمير المؤمنين قيد اختار المحافية بألوقد استخلف ابنه يزيد : فقام عبد الرحن بنا في بكر وقال ما الخيار اردتم لامة محدول كنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل وأن كرذلك الحسين بن على وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير هرقان الى معاوية بذلك

وكان معاوية قد كتب الى عماله بتقريظ يزيد ووصفه وان يوفدوا اليه الوفود من الامصار فكان فيمن اتاه محمد بن عمر بن حزم من المدينة والاحنف بن قيس في وفد اهدل البصرة فقال محمد بن عمر و لمعاوية ان كل راع مسئول عن رعيته فانظر من تولى امر امة محمد ثم ان معاوية قال للضحالة بن قيس الفهرى لما اجتمعت الوفود عنده اني متكلم فاذا سكت فكن انت الذي تدءو الى بيعة يزيد و تحثني عليها فلها جلس معاوية للناس تكلم فعظم امر الاسلام وحرمة الخيلافة وحقها وما امرائلة معاوية الامر ثم ذكر يزيد و فضله وعلمه بالسياسة وعرض بيعته به من طاعة ولاة الامر ثم ذكر يزيد و فضله وعلمه بالسياسة وعرض بيعته

عَمَّامِ الضَّحَاكُ فَحَمَدُ اللَّهِ وَأَ ثَنَّي عَلَيْهِ مُم قِالَ يَأْمِيرِ المؤمَّسِينِ أَنَّهُ لا بد للنَّاس من وال بعدك وقد بلونا الجماعة والالفة فوجد ناهما أحقن للدماء وأصلح المدهاء وآمن للسبل وخميرا في العاقبة والايام عوج رواجع والله كل يوم هو في شأن ويزيد ابن أمير المؤمندين في حسن هديه وقصدسيرته على ما علمت وهو من افضلنا علماً وحلماً وأبعدنا رأياً فوله عهدك واجمله لنا علماً بعدك ومفزعاً نلجاً اليه ونسكن في ظله : ثم تكلم ذيره عشل كلامه فقال معاوية للاحتف بن قيس ما تقول ياأ با بحر فقال نخافكم ان صدقنا ونخاف الله ال كذبنا وأنت باأمير المؤمنة بن أعلم بيز يدفى ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه فانكنت تعلمه لله وللامة رضا فلاتشاور فيسه وان كمنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر الىالا آخرة وانما علينا أن نقول ـــمعنا وأطعنا كان ماوية بمعلي المقارب ويداري المباعد ويلطف بعحتي استوسق لهآكمر الناس وبايه ودفلهابيه أهل العراق وأهل الشام سارالي الحجاز في ألف ذارس فالدخل المدينة خطب الناس فذكر يزيد فمدحه وقال من احق منه بالخلافة في فضاه ودقله وموضعه ومااظن توماً عنه ين حتى تصيبهم بوانق نجتث أصولهم وقده أنذرت ان أغنت النذرثم انشد متمثلا تدكنت حذرتك آل المصطاني وقلت بإعمرو أطمني وانطلق انك ان كافتني مالم أطق ساك ماسرك منى من خلق دونك ااستسميته فاحس وذق

وكانأولئك النفر الثلاثة قد تركوا المدينة الى مكة فخرج معاوية الى مكة وقضي بها نسكه ثم جمعهم ثلاثتهم وكاثوا قد اتفقوا على ان يكون

الذي بخاطبه ابنالز بيرفقال لهم معاوية قدعلم سيرتي فيكم وصلتي لارحامكم وحلى ماكان منكم ويزيد أخوكم وابن عمكم وأردت أن تقدمو هباسم الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتأمرون ونجبون المال وتقسمونه لايعارضكيف شي من ذلك فقال له ابن الزبير نخيرك بين ثلاث خصال قال اعرضهن : قال تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يستخلف احداً فارتضى النماس أبا بكر : قال معاوية ليس فيكم مشل أبي بحكر وأخاف الاختلاف قال فاصنع كاصنع أبوبكر فانه عهدالي رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه وال شئت فاصنع كما صنع عمر جعمل الامر شوري في سنة غر لبس فيهم احدمن ولده ولا بني ابيه قال معاوية هل عندكم غير هذا فقالو الاقال فاني احببت ان أتقدم البكم انه قيد أعيذر من انذر اني كنت اخطب فيكم فيقوم الى القائم منكم فيكذبني للى رءوس الناس فاحمل خلك واصفح واني قائم بمقالة فأفسم بالله النوردعلي احد منكم كامة في مقامي هذالاترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقم االسيف الى رأسه فلا يبقين رجل الاعلى نفسمة م دعاصا حب حرسه بحضرتهم فقال أقم على رأس كل رجل من هؤلاءرجلين ومعكل واحمد سميف فان ذهبرجمل منهم يردعلي كامة بتصديق أوتكذيب فليضرباه بسيفهما ثم خرج وخرجوا معججتي رقي المنبر فحمد الله واثني عليمه تم قال ان ه ؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لايبتزأمردونهم ولايقضي الاعن مشورتهم وانهم قددرضوا وبايعوا ليزيد فبابعواعلى اسم الله فبايع الناس وكانوا يتربصون بيعة هؤلا النفرتم ركب رواحله وانصرف المالمدينة تم الي الشام وبروي از ابن عمر قال لمعاوية أبايعك على الى ادخل

فماتجتمع عليه الامة فوالله لواجتمعت على حبشي لدخلت معها

ونقول ان فكر معاوية في اختيار الخليفة بعده حسن جيل وانه ما دام لم توضع قاعدة لانتخاب الخلفاء ولم بعين أهدل الحل والعقد الذين برجع اليهم الاختيار فأحسن ما يفعل هو ان بختار الخليفة ولى جهده قبل ان بموت لان ذلك يعد الاختلاف الذي هو شرعلى الامة من جور امامهاو قد دفغل معاوية ما يظهر معه أنه لم يستبد بالامر دون الامة فعلب وفو دالا فصار فحضر واعده واجابوه الى طلبته من يمة يزيد ابله والذي بنقده التاريخ من أمره هو عنده واجابوه الى طلبته من يمة يزيد ابله والذي بنقده التاريخ من أمره هو سادة الامة الذين يتطلمون لو لاية أمر المسلمين فلم يهتم بخلافهم بل ادمى المهم با يعوا لينال بيمة أهل مكة وهذا غير لائق بمقام خليفة المسلمين لاجرم ان كان من تتاثيج ذلك تلك الخوادث الحزنة التي سنو ضحها في خسلافة في خسلافة بن كان من تتاثيج ذلك تلك الحوادث الحزنة التي سنو ضحها في خسلافة بن دريد

(٣) مما انتقده الناس انه اختار ابنه للخدالافة وبذلك سن في الاسلام سنة الملك المنحصر في أسرة معينة بعدد الذكال أسامه الشوري وبختار من عامة قريش وقالوا النصف الطريقة التي سنها معاوية تدعو في النالب الى انتخاب غير الافضل الاليق من الامة ونجسل في أسرة الخلافة الترف والانفاس في الشهوات والملاذ والرفعة على سائر الناس: أما رأينا في الترف والانفاس في الشهوات والملاذ والرفعة على سائر الناس: أما رأينا في ذلك فانه كاما السدين وألم منها يختار الخليفة حكم الذين ولم شحفهم فانه كاما السحت الدائرة التي منها يختار الخليفة حكم الذين يرشحون أنفسهم لنيل الخلافة وإذا النضم الى ذلك اتساع الماهية

الاسلامية وصعوبة المواصلات بين أطرافها وعدم وجود توم معينين يرجع البهم الانتخاب فإن الاختلاف لابد واقع و بحن نشاهداً نه مع تفوق بني عبد مناف على سائر قريش واعتراف الناس لهم بذلك وهم جزء صغير من قريش فالهم تنافسوا الاصرواهلكوا الاهة بينهم فلو رضي الناس عن أسرة ودافوا لها بالطاعة واعترفوا لها باستحقاق الولاية لكان هذا خير ما يفعل لضم شعث المسلمين أن أنظم من ينتقد معاوية في تولية ابنه هم الشيعة مع أنهم يرون انحصار ولاية الاصر في آل على ويسوقون الخلافة في بنيه بقركها الاب منهم للابن وبنوالعباس أنفسهم ساروا على هذه الخطة فجعلوا الخلافة حقامن حقوق بينهم لا يعدوهم الى غيرهم والنتيجة أن ما فعله معاوية كان أمراكلا بدمنه مع الحال التي كانت عليها البلاد الاسلامية

مقارنة الحرج في عهد معاوية بالحكم مدة الخلفاء الراشدين ان الناظر لحال سياسة الناس في عهد معاوية يراها لا تشبه من كل الوجوه ماكانت عليه الحال في عهد الخلفاء الراشدين قبل الفتنة فقد كانت الناس تساس بالتانون الشرعي تماما يأخذ كل انسان ماله ويعطى ماعليه فان تأخر في واجب مما عليه عاقبته الدرة درة عمر وكان الناس أنفسهم متحدى الميل لم تكثر بينهم الاختلافات في الآراء ولم يتأولو االقرآن تأولا بخرجه عن حقيقته التي تدعوا الناس الي التاكف والتارز والتحاب تأولا بخرجه عن حقيقته التي تدعوا الناس الي التاكف والتارز والتحاب أما في هذا العهد فان الامة الختلفت أهدواؤها وسهدل عليها شق عصا الطاعة ودخلوا في غار الفتنة متأولين للترآن فكانت السياسة التي حكموا الطاعة ودخلوا في غار الفتنة متأولين للترآن فكانت السياسة التي حكموا

بها شديدة قاهرة حتى سهل اهراق الدماء ألا ترون الى زياد وماكان فعله فانه قتل ذلك الاعرابي الذي أخذ مدلجا مع اعتقاد زياد صدقه لكنه قال ان في قتلك صلاحاللردية . لا نذكر أن معاوية نفسه كان - بهلا لينا يعف وينفر ويفيض على الناس من حلمه الواسع ويحب لهم العافية ولكن بعض عماله اشتدوا على الناس شدة لا نظر ن انها تصلح القلوب وانما تخفيفا الالم

وتما تنقده على هذا العهد اهتمام معاوية بالتشهير بعلى على المتسابر مع أن الرجل قد لحق بربه وانتهى أمره وكان يعلم يقينا أن هذه الاقوال ممــا يهيج صدور شيعته وتجعلهم يتسأففون ويتذمرون ولا ندرى ماالذي حمله على أن جعل ذلك فرضا حمّا في كل خطبة كانه ركن من أركانها لاتتم الا به (١) من المحدثات الجميلة التي حدثت في عهد معاوية الـ بريد ومعنى ذلك أن تقسم الطرق منازل فيكل منزلة دواب مهيأة معدة لحمل كتبالخليفة الي البلدان الختلفة فتسلم الكتب بالحاضرة فيأخذها صاحب البريد وبمدر مسرعاحتي اذا وصل الي أول منزلة سلمها لصاحب البريد فيها فيفعل بهما كالاول وبذلك كانت تصل الكتب الى الامراء والعيال في اسرع وقت يممكن وكاذبين كل منزلتين أربعة فرانسخ أو اثنا غشر ميلا وتسمى هذه المسافة بريداً .وروي ياقو ت في معجم البلدان أنه أنما عاسميت خيل البريد بهذا الاسم لان مص ملوك الفرس اعتاق عنه رسل بعض جهات مملك مته فلما جاءته الرسل سألها عن سبب بطئها فشكوا من مروا به من الولاة وأنهم لم يحسنو امعاو تتهم فاحضرهم ألملك واراد عقوبتهم فاحتجوا بأنهم لم يعلموا أنهمرسلالملكفاس

أن تكون أذناب خيل الرسل وأعرافها مقطوعة لتكون علامة لمن يحرون به ليز بحوا علمهم في سيرهم فقيل بريداًى قطع فمرب فقيل خيل البريد. وقال ياقوت انه روي هذاعن بمضمن لا يوثق به ولكنه صحيح في القياس والنظر (١) معاوية اول من اتخذ الحرس ولم يكن شيء من ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وانما انخذه بعد أن كان ما كان من ارادة الخارجي قتله

انخذ معاوية ديوان الخاتم وكان سبب ذلك أنه أمر لمعرو بن الزبير عنه الف درهم وكتب له بذلك الى زياد فقتح عمرو الكتاب وصير المئة مئتين فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية وطلبها من عمرو وحبسه فقضاها عنه أخوه عبد الله بن الزبير فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وحزم الكتب وكانت قبل لا تحزم

كان كانب معاوية سرجون الرومي لان ديوان الشام كان لعهده بالرومية ويفاهر انه كان كانب الخراج وكان سرجون صاحب أمره ومدبره ومشيره وكان حاجبه سعد مولاه وقاضيه فضالة بن عبيد الانصاري ثم أبو ادريس الخولاني ومُعنى ذلك أنه كان قاضي الشام وكان لكل ولاية قاضخاص

بيت معاوية

242

تزوج (١) مبسون بنت بحدل وهني أم يزيد البنه (٣) فاختة بنت قرظة النوذلي فولدت له عبد الرحن وعبد الله ومات عبد الرحن صنيرا (٣) ناثلة بنت عمارة الـكلابية وهذه طلقها (٤) كتوة بنت قرظة أخت فاختة غزا تبرس فياتت معه هناك وفاة معاوية

مرض معاوية بدمشق في جمادي الثانية وكمان يزيد ابنه غائبا فأحضر معاوية الضحالة بن قيس ومسلم بن عقبة المرى وأدي اليهما وصبته الى يزيد وكان فمأ (يا بني أني قد كفيتك الشد والترحال ووطأت لك الامور وذللت لكالاعداء وأخضمت لك رقاب المرب وجمت لك مالم بجمعه أحد فانظر أهل الحجاز فانهم أصلك وأكرم من قدم عليك منهم وتعاهــد من غاب وانظر أهل العراق فان سـ ألوك أن تعزل عنهم كل يوم عامـ لا فافعل فان عزل عامل أ-هل من أن يشهر عليك مئة الف سيف وانظاس أهل الشام فليكونو بطانتك وعيبتك فاذرابك من عدوك شيء فانتصر بهم فاذا اصبتهم فاردد أهل الشام الي بلادهم فانهم اذا قاموا بغير بالدهم تغيرت أخلاقهم واني لست أخاف أن يشازدك في هذا الامر الااربعية من قريش الحسين بن على وعبد الله من عمر وعبد الله بن ازبير وعبد الرحمن بن ابى بكر فأما ابن عمر فاله رجل قد وقذته العبادة فاذا لم يبق أحمد غيره بايمك وأما الحسين بن على فهو رجل خفيفولن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه فان خرج وظفرت به فاصفح عنه فان له رحماً ماســة وحقاً عظماً وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم . واما ابن الى بكر فان رأى اصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله ليس له همة الا في النساءوا للهو وأما الذي يجتم لك جثوم الاحد ويراونك مراوعةالثملبنذاك ابن الزبيرفان هو فعلها فظفرت به فقطمه ارباً ارباً واحتمن دماء قومك ما استطعت )

نم مات دمشق له خلال رجب سنة ٣٠ ه (٧ ابريل سنة ٣٠٠م) فخرج الفر حاك بن قيس حتى صدمه المنبر وأكفان معاوية على بديه فحمد الله وأنى عليه م قال: ال معاوية كان عود العرب وحد العرب وجد العرب فطع الله به الفننة وملكه على العباد وفتح به البلاد ألا انه قد مات وهذه اكفانه و يحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره و مخلون بينه و بين عمله تم هو الهرج الى يوم القيامة فمن كان بريد يشهده فمند الاولى وصلى عليه الضحاك وكان قد أرسل خسير الى يزيد فقال في ذلك يزيد

فأوجس القلب من قرطاسه فزعا قال الخليف أمسي. مثبتاً وجما نرمى الفجاج بها لانأتلى سرعا كان أغير من أركانها انقطا قوشك مقاليد تلك النفس أن تقعا وصوت رماة ربع القلب فانصدعا والنفس تعلم أن قد أثبتت جزعا كانا جميعاً فما تا قاطنيين مصا لوقارع النياس عن احسابهم قرعا

جاء البريد بقرطاس يخب به فأوجس فانالك الويل ماذا في كتابكم قال الخلية مم انبعثنا الى خوص مزعمة نرمى الفع فمادت الارض أو كادت عميدبنا كان أغيم من لم نزل نفسه توفي على شرف توشك مقا لما انتهينا وباب الدار منصفق وصوت رائع مارعوى القلب شيئاً بعد طيرته والنفس تم أردى ابن هندو أودى المجديقيمه كانا جميعاً أغر أبلج يسستسقي النهام به لوقارع الناعم أقبل بزيدوقد دفن معاوية فأتى قبره نصلي عليه ما أقبل بزيدوقد دفن معاوية فأتى قبره نصلي عليه

المحاضرة الرابعة والثلاثون يزيد الاول — كيفية انتخابه — مقتل الحدين — وقعة الحيرة — حصا مكة — الفتوح في فهديزيد — بيته ووفاته

## \* هزيدالاول ﴾

هويزيد بن معاوية بن أبى سفيان وأمه ميسهون بنت بحدل وا سنة ٢٩ هوأبوه أمير الشام لعثان بن عقان فتر بى فى حجر الامارة وا شب فى خلافة أبيه كان يرشحه للامارة فولاه الحج مرتين وولاه الصا وأرسله فى الجيش الذى غزا القسطنطينية لاول مرة وكان منرما بالصو وهذا مما أخذه عليه الناس افذاك لانهم لم يكونوا فارقوا البداؤة العرا والجد الاسلامي بعد

🗞 كيفية انتخابه

برائية الناس ولم يتخلف عن البيعة الانفر قليل من أهل المدينة وهم الحسير في الناس ولم يتخلف عن البيعة الانفر قليل من أهل المدينة وهم الحسير النه بن الزبير وعبد الله بن عمر: فلما توفى معاوية لم يكل ليزيدهم الا مبايعتهم له فأرسل الى الوليد بن عتبة بن أبي في الزبير أخلا المدينة يقول له (أما يسد فخذ حسيناً وعبد الله بن عمرو بن الزبير أخليس قيه رخصة حتى بايعوا والسلام ) فلما أثاه نهي معاوية فظم به والميد فأما حسين فجاءه فلما عرض عليه البيم

واخبره بموت معاوية استرجع وترحم على معاوية وقال أما البيعة فان مثلى الابباع سرا ولا يجتزي بها مني سرا فاذا خرجت الى النياس ودعوتهم الى البيعة ود و تنا معهم كان الامر واحدا فقال له الوليد وكان بحب العافية الصرف فانصرف وأما ابن الزبير فترك المدينة وذهب إلى مكة وقال انى عائذ بالبيت ولم يكن يصلى بصلاتهم ولايفيض في الجيج بافاضتهم وكان يقف هو وأصحابه ناحية وخرج من المدينة بعده الحسين بن على وأخذ بعده بنيه واخوته و بني أخيه الا محمد بن الحنفية فانه الى الخروج معه و نصحه فليقبل نصحه

أما ابن عمر فانه قال اذا بايع الناس بايعت فتركو ، وكانو الايتخو فو له ولما بايع الناس بايع هو وابن عباس حادثة الحسين

جاه الحسين مكة فكان أهلها تختلفون اليه وبأنونه ومن بها من المعتمرين وأهل الآفاق وابن الزبير قدان جانب الكمية فهو قائم يصلى عندها عامة النهار ويطوف وبأني الحسين فيمن بأنيه ولا بزال يشير عليه فالرأى وهو أنقل خلق الله على ابن الزبير لان اهل الحجاز لا ببايعونه مادام الحسين بالبلد: لما بلغ أهل الهوفة موت مماوية وبيمة يزيد أرجفوا بيزيد واجتمعت الشيعة في منزل كبيرهم اليمان بن صرد الخزائي واتفقوا أن يكتبوا الى الحسين يستقدمونه ليبابعوه في كتبوا اليه عواكن من من أن يكتبوا الى الحسين يستقدمونه ليبابعوه في كتبوا اليه عواكن من النهم النه المحدد فهمت كل الذي اقتصاحتم وقد مثن اليكم بأخى وابن عمى وثقى من أهال بيق

مسلم بن عقيل وأمرته أن يكتب الى بحالكم وأمركم ورأيكم فأن كتب إلى انه قــد اجتمع رأي ملئكم وذوى الحجي منكم على مثل ماقــدمت به رسلكم أقدم اليكم وشيكا ان شاءالله فلعمرىماالامامالاالعامل بالكتاب والقائم بالقـط والدائن بدين الحق والسـارم) ثم ديًا الحسـين مسـُـلم بن عقيمل فسميره نحو الكونة وأمره بتقوى الله وكمتمان أمره واللطف فان رأى الناس مجتمعين عجل اليه بذلك فسار مسلم نحو الكوفة وأميرهاالنمان ابن بشير الانصاري فأقبلت اليه الشيعة تختلف اليمه : ولما بلغ ذلك النعمان صعد المنبر وقال أما بعد فلا تسارعوا الى الفتنة والفرقة فان فيهما تهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الاموال وكان النعيان حليما ناكما بحب العافيـة . ثم قال اثى لاأقاتل الامن يقاتلني ولاأثب على من لايثب على ولاأنبه نائمكم ولاأتحرش بكم ولاآخذ بالقرف ولاالفانية ولاالتهمة ولكنكم از أبديتم صفحتكم ونكثتم بيمتكم وخالفتم امامكم فوالله الذي لاالهالاهو لاضربنكم بسيقي ما ثبت قائمه بيدي ولوالم بكن لي منكم ناصر ولامعين أما اني أرجو ان يكون من يعرف الحتى منكم اكثر ممن يرديه الباطل نقام اليه رجل من شيعة بني أمية وقال له انه لا يصلح مأري الاالنشم ان هذا الذي انت عليه رأى المستضعفين فقال أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب الى من أزأ كون من الاعزين في معصية الله ونزل: فكتب ذلك الرجل الى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن تقيل ومبايعة الناس له ويقول الكان للتبالكو فةحاجة فابعث اليهارجلافو يأينفذأمرك ويعمل مثل عملك في عدوك فانالنمان رجل ضميف أويتضمف فعزل يزيد النعان وولي على الكوفة عبيد

الله بن زياداً مير البصر ة فجعا، والى المصرين وأمره بطلب مسلم بن عقيل و قتله أو تفيه فقام ابن زياد الى الكوفة وخطب في أهاها فقال ( أمابعد فان أمير المؤمنين ولاني مصركم وتنركم وفيئكم وامرني إنصاف مظلوه كم واعطاء محرومكم وبالاحسان الىسامعكم ومطيعكم وبالشدةعلى ريبكم وعاصيكم وأنامتهم فيكم امره ومنفذ فيكم عهده فانا لمحسنكم كلوالد البر ولمطيعكم كالاخ الشفيق وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدى فليبق امرؤ على نفسه) تم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذاشديدا وقال أكتبوالي الغرباء ومن فيكم منطلبة أمير المؤمنين ومن فيكممن الحرورية وأهل الريب الذين دأبهم الخلاف والشقاق فمن كتبهم الى برى ومن لم يكتب لنا احداً فليضمن لنافي مافي عرافته أن لابخالفنا فيهم مخالف ولا يبغي علينا منهمياغ فمن لم يفعل برأت منه الذمة وحلال لنادمه وماله وأيماعريف وجدفي عرافتهمن بنيةأمير المؤمنين أحدلم يرفعه الينا صلب على باب داره وألقيت تلك المرافة من العطاء وسير الي موضع بعمان الزارة

سمع مسلم بحقال ابن زياد فاستجاربها ني بنءر و ذالمر ادى فاجار همنكر ها و صارت الشيمة تختلف انيه هناك فعلم ابن زياد بمقر ه بدار ها ني وفاستقدم ها نثا فقدم عليه ولما دنامنه قال عبيدالله

أر بدحياته وبر بد قتاي عذيرك من خليلك من مراد فقال هاني عوماذاك فقال باهاني عماه ده الامور التي تربص في دارك لامير المؤمنين والمسلمين جثت بمسلم فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال وظنفت أن ذلك بخفي لك وقد دارادهاني عأن ينكر فلم بجدالي الانكار سبيلا

فطلبمنه ابن زياد أن يسلم اليه مسلماً فامتنغ خوف السبة والعار فأمر ابن زياد به فضرب وحبسه بالقصر . ولما علم بذلك • سملم نادى في أصحابه بشعارهم بإمنصور وكان قد بايعه تمانية عشر ألفآ وحوله فىالدورأربعة آلاف فاجتمع اليه ناس كشير فعباهم وأقبسل الىالقصر فأحاط به وامتلا المستجد والسوق منالناس ولميكن معا بنزيار الاثلاثون رجلامن الشرط وعشرون رجلامن الاشراف وأهمل بيته ومواليه وأقبل أشراف الناس يأنو نه فدما كشيرين شهاب الحارثي وامره أذبخرج فيمن أطاعه من مذحج وبخذل الناس عنا بن عقيل ويخو فهم وأمر محمد بن الاشماث ال يخرج فيمن أطاعمه من كندة فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس وأمر عثل ذلك نير دمن الاشراف وأبقيءنده بعضهم استئناسا بهم فحرج الذين أمروا بالخروج يخمذلون الناس وأشرف الذين بالقصرعلي الناس فمنعوا أهل الطاعة وخوفو اأهل المعصية ولما رأى الناس ذلك شرعوا يتفرقون حتى لم يبق معابن عقيمل في المسجد الاثلاثونرجلافحارفى أمرهاين يذهب واختفي فسلم ابنزياد بمكان اختفائه فأرسل اليه محمد بن الاشعث فجاءبه فقال مسلم لابن الاشمث أبي أراك تعجز عن اما ني فهل تستطيع أن تبعث من عندك رسولا بخبر الحسين بحالي ويقول لهعني ابرجع بأهل يبته ولا ينرهأ هل الكوفة فالهم اصحاب ابيه الذين كان يتمني فر اقهم بالموتأ والقتل ففعل ذلك ابن الاشعث : ولما جيء بتسلم الى ابن زيادة تله تمقتل بعده هانى بنعروة المرادي

أماأس الحسين فالعلماعزم على المسيراني الكوفة جاءه عمران

عبد الرحمن بن الحارث سُ هشام فقه الله بلغني انك تريد العراق والي مشفق عليك أزتأتي بلدآ فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الاموال وانما الناسءبيد الدره والدينار فلا آمن عليك أن يقاتلك من وعمدك نصره ومن أنت أحب اليه ممن يقاتلك معه فجزاه الحسين خيراً. وجاءه ابن عباس فقال له قد أرجف النياس أنك تريد العراق فخـبر في ماأنت صانع. فقيال قـد أجمت المسير في أحمد بومي هذين نقال له ابن عبماس أميمذك بالله من ذلك خبر في رحمك التأتسير الىقوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم وتفواعدوهم فالكانوا فعلوا ذلك فسر اليهم وان كانوا انما دءولة اليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجي الادهم فاتما دعوك الى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك وبخالفوك وبخذلوك ويستنفر وااليك فيكمونوا أشدالناس عليك فقال الحسين فاتى أستخير وااللَّمُوأنظر ما يكون : ثم جاءه ابن عباس ثاني يوم فقال ياابن عماني أتصبر ولا أصبر اني أتخوف عليك في هــذا الوجــه الهلاك والاستئصال ان أهمل العراق قوم غدر فلا تقربنهم أقم بهذا البملد فاتك سيد أهمل الحجاز فان كان أهل العراق يربدونك كا زعموافاكتب اليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم تم اقدم عليهم فان أيتالا أن تخرج فسر الي اليمن فان بهاحصوناً وشعاياً وهي أرضء ريضة طويلة ولا بيك بهاشيعة وأنت عن الناس في عزلة فتكتب الى النأس وترسل وتبث دعاتك فاني أرجوأن يا ثيك عند ذلك الذي تحب في دافية. فلم يسمع منه الحسين فقال له ابن عباس فان كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك فاني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان و نساؤة وولده ينظرون اليه فلم يفد كلامه شيئاً: تم سار بأهله وأولاده

فقابله بالطريق الفرزدق الشاعر فسأله الحسين عن خبر النياس فقيال له قلوب النياس معك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من المياء والله يفعل ما يشاء: ثم جاءه كتاب من عبد الله بن جعفر يقسم عليه فيه بالله الاماانصرف ومع كتابه كتاب من عمر و بن سعيد أمير المدينة فيه الامان له ويسأله الرجوع فأبنى وتم على وجهه فقابله عبد الله بن مطيم ولما علم بوجهه قالله أذ كرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الاسلام أن تنتهك أنشدك الله في حرمة الوب قوالله لئن طلبت ما في أيدى بني أميه ليقتلنك ولئن قتلوك لا جابون بعدك أحداً والله انها لحرمة الاسلام وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تعرض فضلك لبني أمية فابني الا أن يمضى

ولما كان بالتعلية جاء مقتل مسلم بن عقيل فقال له بعض أصحابه ننشدك التمالا ماجعت من مكانك فانه ليس لك بالكوفة ناصر ولاشيعة بل نتخوف أن يكونوا عليك فو ثب بنوعة بل وقالوا والتملا نبرح حتى ندرك ثار ناأ و نذوق كما فاق مسلم فسار حتى نزل بطن العقبة و هناك لقيه رجل من العرب فقال أنشدك التم الاما نصر فت فو انتما تقدم الاعلى الاسنة وحدالسيوف ان هؤلاء الذين بعثوا اليك لو كانوا كفوك مؤنة الفتال ووطئوا لك الاشياء فقد مت عليهم لكاذ ذلك اليك لو كانوا كفوك مؤنة الفتال ووطئوا لك الاشياء فقد مت عليهم لكاذ ذلك رأ يافأ ما على هذه الحال التي تذكر فلا أري أن تفعل فأبي أن يرجع ولما ثرك شراف قابلته خيل عدتها ألف فارس مع الحربين يزيد التميمي فقال لهم الحسين أيها الناس انها معذرة الى الله واليكم إنى لم آتكم حتى أتتني كتبكم ورساكم أن أقدم علينا فليس لنا المام لعل التقائن بجعانا بك على الهدى فقد جئتكم فان تعطوني علينا فليس لنا المام لعل التقائن بجعانا بك على الهدى فقد جئتكم فان تعطوني

ماأطمئن اليه من يهودكم أقدم مصركم واذلم تفعلوا أوكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذي أقبات منه فلم يجيبوه بشيء في ذلك تم قالله الحراناأمرنا اذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد فقال الحدين الموت أدني اليك من ذلك تم أمر أصحابه فركبوا لينصر فوا فمنعهم الحر من ذلك نقدال الحسين تسكلتك أمكما تريد فقال له أما والله لوغيرك من المرب يتولما ما تركت ذكر أمه بالتكل كائناً من كان وله كني والقمالي الى ذكر أمك من سبيل الا بأحسن مايقه در عليه · تم صار الحريرا قبـ ٩ حتى لا يتمكن من الانصراف الي المــدينــة فسار الحسمين يتجه الى الشمال حتى وصال نينوى وحينا ذاك قدم عليهم جيش سيره ابن زياد لقتال الحسين يقدمه عمر بن معدبن أبسي وقاص فلسا قدمأرسل الى الحسين رسولا يسأله ماالذي جاء به فقال الحسين كتب الى أهل مصركم هدذاأن أقدم تليهم فأما اذكرهو نيفانيأ نصرف عنهم فكتب عمر الى ابن زياد بذلك فقال:

الآن اذ عرضت مخالبنا به يرجو النجاة ولاة حين مناص محم كتب الى ابن سعد بأمر دأن بدرض على الحسين يمة بزيد فاذا فال ذلك رأيناراً بناواً ذي ينعه هو ومن معه الماء وكان الحسين يعرض اليهم أن يدعوه يرجع الى المحكان الذي خرج منه وليس بصحيح انه عرض عليهم أن يضع يده في يديزيد فلم يقبلو امنه تلك العودة و عرضوا عليه أن ينزل على حكم بن زياد و مثل هذا الطلب فلم يقبلو المنه تلك العودة و عرضوا عليه أن ينزل على حكم بن زياد و مثل هذا الطلب لا يقبله الحسين مهما يكن من الامر فلم يكن الا القتال و في عاشر المحرم سنة ١٠ انتشب الفتال بين ها تين الفئتين جيش المراق الذي لم يكن فيه أحد من أهل انتشب القتال بين ها تين الفئتين جيش المراق الذي لم يكن فيه أحد من أهل

الشاموهذه الفئة القليلة الحسين ومن معتوهم لايزيدون عن ٨٠ رجلاولم يكن الاقليلوقت حتى قتل الحسين وسائر من معه وعدة من قتمل اثنان وسبعون رجلاوقتل من أصحاب ابن معد٨٨ رجلائم أخذوا رأس الحسين وحملوها الى ابن زياد ومعها بنات الحسين والخواته ومعهم على بن الحسمين صغير مريض فامر ابن زياد محمل الرأس ومعها النساءوالصبيان الى يزيدفاما بلغو االشام وأخبريزيد بالخبر دمعت عينهاه وقال كنت أرضي من طاعتكم بدون قنهل الحسين لمن الله بن سمية أما والله لو أني صاحبه لمفوت عنه ثم قال لمن عنده أندرون منأبن أنى هذا قال أبى خير من أبيه وأمى خير من أمه وجدى رسول التقحير من جده وأناخير منه وأحتى مهذا الامر فأماقوله أبوهخيرمن أبيي فقد دنحاج أبي وأبوه الى الله وعلم الناس أبهما حكم له وأما قوله أمه خير منأمي فلممري فاطمة بنت رسول الله خير من أمي وأما قوله جمده خير من جدى فلعمري ما أحديؤ من بالله واليوم الآخر برى لرسول الله فينا عدلاولانداولكنه أنماأ تي من قبل فقهه ولم يقرأ (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاه) ثم أمر بالنساء فادخان دور يزيد فلم تبق امرأة من آل يزيد الاأتتهن وأقمن المأنم و-ألهن عما أخذ منهن فأضعفه لهن نم قرب اليه على بن الحسين وجهزهن بعد ذلك الى المدينة وقال لعلى يا بني كاتبني بكل حاجة تكونلك

بذلك الشكل المحزن انتهت هدذ، الحادثة التي اثارها عدم الاناة والتبصر في المواقب فإن الحسين بن على رمى بقول مشيريه جميعاً عرض الحائط وظن بأهل المراق خبراً وأهم صحاب أبيه فقد كان أبوه خيراً أننه واكثر عند الناس وجاهة وكانتله بيعة في الاعناق ومع كلذلك لم ينفعوه حتى تمنى في آخر حياته الخلاص منهم : أما الحسين فلم تكن له بيعــة وكان فىالعراق عماله وأمراؤه فاغتر يبعض كتب كتبها دعاة الفتن ومحبو الشر غصل أهله وأولاده وسار الى قوم ليسلمم عهدوانظرواكيف تألف الجيش الذي حاربه هل كان الا من أهل العراق وحدهم الذين يرفعون عقيرتهم والمهم شيعة دلى بن أبي طالب وعلى الجملة فال الحسين اخطأ خطأ عظ بهافي خروجه هذاالذيجر علىالامة وبال الفرقة والإختلاف وزءزع عماد ألفتهاالى يومنا هذا وقد اكثر الناس من الكتابة في هذه الحادثة لا يريدون بذلك الا ان تشتمل النيران في القلوب فيشتد تباعدها : غاية مافي الامر ال الرجل طلب أمرآكم يتهيأ لهولم يمدله عدته فحيل بينه وبين مايشتهيي وقتل دوله وقبل -ذلك قتل أنوه فلم بجد من أقلام الكاتبين من يبشع أمر قتله ويزيد به نار المداوه تأجيجا وقد ذهب الجميع الى ربهم بحاسبهم على مافعلوا : والتاريخ يأخذ من ذلك عمرة وهي انه لاينبني لمن يريد عظائم الامور أن يسير اليها بغير عدتها الطبيعية فلايرفع سيفه الااذا كان معامن القو تمايكفل له النجاح أويقرب منذلك كما انه لابد أن تكون هناك اسباب حقيقية لمصلحة الامةبان يكونهناك جورظاهر لابحتمل وتسف شديدينو ءالنياس بحمارأ ماالمصين فانه خالفعلي يزيدوقد بايعه الناس ولم يظهرمنه ذلك الجور ولا العسفعند اظهارهذاالخلاف

وتعة الحرة

لم نقف مضائب المسامين عند قتل الحسين ومن معه بل حدثت حادثة هي في نظرنا أدهى واشنع وهي انتهاك حرمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي الالهي وهي التي حرمها عليه السلام كهاحرم ابراهيم مكة فصارتها قال الدينتان مقدستين لا يحل فيها القتال فانتهاك حرمة احداها من الشرور العظيمة والصائب الكبري فكيف بانتهاك حرمتهما مما في سنة واحدة

أماحادثة المدينة فانه في عهد امارة عثمان بن محمد أبي سفيان علمها أوفد الى يزيد مدمشق وفداً من أشراف أهــل المدينــة فيهم عبــد الله بن حنظماة الانصارىوءبــدالله بنأ بي عمرو بن حفص بن المنسيرة المخرومي والمنذر بن الزير وغيرهم ولما قدموا على يزيد أكر مهم وأحسن اليهم وأعظم جو الزهم فاعطى عبد الله بن حنظلة وكان شريفاً فاضلا عابداً سيداً مئة ألف درهم وكان معه عانية بنين فاعطى كل ولد عشرة آلاف وأعطى المندر ابن الزبير مئة الف فلما قدموا الى المدينة قاموا في أهاما فأظهر والشتم بزيد وعيبه وأعلنوا أنهم خلموه فتابعهم النباس وولوا أمرهم عببدالله بن حنظلة ولما علم بذلك يزيد أرسمل النعاز بن بشير الانصماري الي المدينة لينصح قومه فجاءهم وأمرهم بلزومهم الطاعةوخوفهم الفتنة وقال لهما تكرلاطاقة لكر باهمل الشمام فلم تجمد تصيحته نفعافعاد عنهم وحينمذاك قام هؤلاءالثائرون وحصر وامن في المدينة من بني أمية في دارمروان فكتبو الي يزيد يستغيثون يه فلما جاءه كتابهم قال متمثلا

لقد بدلوا الحكم الذي في سجيتي فبمدلت قومي غلظة بليمات وحينذاك جهز جيشاً أمر عليه مسلم بن عقبة الري وكان عدة من تجهز معه اثنا عشر ألفاً وقال له يزيد ادع القوم ثلاثاً فان إجابوك والإ فقاتلهم فان ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طمام فهو للجند فاذا مضت الثلاث فاكنف عن الناس وانظر على بن الحسين فاكفف عنه والمستوص به خيراً فانه لم يدخل مع النــاس وانه قد أتاني كتابه . سار مسلم بالجيش فلما بلغ أهل المدينة الخبر شددوا في حصـار بني أمية ولم يفكوا عنهم الحصـار الإبعـند أن عاهدوهم ان لايبغوهم غائلة ولايدلوالهم على عورة ولايظاهروا عليهم عدوآ وبذلك جماوهم بخرجون من المدينية فخرجوا وقابلوامسلما بوادي القري فدعا بممروبن عثمان وقال له ما وراءك فقال لا استطيع فقد أخذت علينا العهود والمواثيق أن لا ندل على عورة ولا نظاهم عدوآ فانتهم وقال والله لولا اللهُ ابن عمان لضربت عنصك تم دخــل عليه عبـــد الملك بن مروان فقال هات ماعدك فقال نعم أرى أن تسدير بمن ممك فاذا انتهيت الى ذي نخيلة تزلت فاستظل النياس في ظله وأكلوا من تمره فاذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات البسار ثم درت بها حتى تأنيهم من قبل الحيرة مشرقائم تستقبل القبوم فاذا استقبلتهم وقبد أثبرقت تبليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها ويرون من اثتلاق بيضكم وأسنة رما حكم وسيونكم ودروعكم مالا ترونةأنتمما داموا مغربين ثم قاتلهم واستغن بالله عليهم .ثم دخــل عليــه مروان فقــال

ا يه نقال مروان ألبس قددخل البيك عبد الملك قال بلي و أي رجل عبد الملك قال كلمت من رجال قريش رجلا شبيها به قال مر و اذاذالقيت عبدالماك فقد لقيتني تم سار مسلم حسب وصية عبدالملك فلما وردالمدينة ددا أهلها وقال ان أمير المؤمنين بزعم انكم الاصل وأني اكره اراقة دمائكم واني اؤجلكم ثلاثا فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصر فت عندكم وسرت اليهذا المحل الذي بمكة وان ابيتم كنا قد أعذر نا البكم فلم يسالوا وحاربوا وكان القتــال بين الفريقين شديدا جداً ولكن انتهى بهزيمة أهل المدينة بعدأن تختلت ساداتهم وأباح مسلم المدينة ثلاثا يقتلون النساس ويأخذون المتاع والاموال وبعدذلك دءامملم الناسللبيعة ليزيدعلى انهمخول لهبحكم في دماتهم وأموالهم واهليهم فمن امتنع عن ذلك قتله ثم أتى بعلى ف الحسين فأكر مه لوصية يز يد ولم يلزمه بالبيمة وكانت هذه الوقعةلليلتين بقيتامن ذي الحجة سنة ٣٣ أهل المدينة في قيامهم وحدهم بخلع خليفة في امكانه أن بجـرد عليهم من الجيوش مالا يمكمهم أذيقه فوافي وجهه ولا يدري ما الذي كانوا يريدونه بعد خلع يزيد أيكونون مستقلين عن يقية الامصار الاسلامية لهم خليفة منهم يلى أمرهم أم حمل بقيمة الاسة على الدخول في أمرهم وكيف يكون هذا وهم منقطعون عن بقية الامصار ولم يكن معهم في هذا الامر أحد من الجنودالاسلامية . انهم فتقوافتقا وارتكبوا جرما فعليهم جزءعظهم من تبعمة انتهاك حرمة المدينة وكان من اللازم على يزيد وأمير الجيش أن لايسرف في معاملتهم بهذه المعاملة فانه كان من المكسن أن يأخذهم

بالحصار فان المدينة لا تحتمل الحصار كثيراً لا أنه ليس فيها ما يمون أهلها وماؤها بجيء من الخارج فلو قطعوه عليم ما استمروا بومين كاملين وربما قال أن أهل المدينة تعجلوا بحرب أهل الشام لانه كان لهم خندق تركوم وراء ظهور هم وخرجوا محاربين: بعد الانتصار لم يكن هناك معنى لاباحة ذلك الحرم ثلاثاً احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا وانا نعوذ بالله من الرءوس التي اذا هاجت لا تنظر في عاقبة ولا تفكر في ستقبل حصار مكة

وثالثة الحوادث التي م ظم تبدتها على عبد الله بن الزبير حصار مكة فان مله الما انتهى من أمر المدينة سار قاصداً مكة لحرب ابن الزبير واستخلف على مكة روح بن زنباع الجدندامي وقد أدركت المنيــة مسلمـــاً بالشلل فاستخلف على الجند الحصين بن نميركما أمر بزيد فسار بالجند الى مكة فقدمها لاربع بقين من المحرم سنة ٦٤ وقدد بايم أهلهما وأهل الحجاز المبد الله بن الزبير وقدم عليه نجدة بن تامر العنفي الخارجي لمام البيت : فخرج ابن الزبير للقاء أهل الشام فحاربهم حدربا أنكشف فيها أصحابه فعاد راجماً الى مكة فأقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى اذا مضت ثلاثة أيام من ربيع الاول رموا البلد بالمنجنيق ولم يزل الحصار حتى بالمهم أمي يزيد بن مماوية فو تف القتال: هذه ثلاث حوادث كسبرى داخليــة حصلت في أيام يزيد جعات اسمه عده عامة المسلين مكروها حتى استحل بعضهم لعنمه ونحن بعد أن بسطنا أمامكم هذه الحوادث ومن أثارها لا ترى من العدل أن يتحمل يزيد كل تبعثها بل ان الذي يتحمله جزء

صغير منها لا نه خليفة بايمه معظم المسلمين وخالف عليه قليــل منهم فليس مهد من المعقول أن يتركهم وما يشتهون لتتفرق الكامة وليس من السهل أن ينزل لهم عمانةلمده فهو فيما نرى مجبور على فعل ما فعل واعماالذي ليه تلك الشدةالتي أجرتها جنوده بعد أن تم لهم النصر

الفتوح في عهد يزيد

استعمل يزيد عقبة بن نافع على أفريقية كما وعده معاوية بذلك فسار اليها ولما وصل الى القيروان قبض على ابي المهاجر وأوثقه في الحديد وترك بالقيروان جنداً مع الذراري والاموال ثم سار في عسكر عظيم حتى دخــل مدينة باغاية وقد اجتمع بهاكثير من الروم فقاتلوه قتالا شديداً والهزموا عنه ودخل المنهزمون المدينة فحاصرهم مقبة تمكره القيام علمهم فسيار الي بلاد الزاب وهي بلاد وإسعة فيهاعدة مدن وقري كشر فقصد مدينها الجمه حتى هزمتهم تم رحل الى تاهرت: فالما بلغ الروم خبره استعمانوا بالمبرير المنهم فأجابوهم ونصروهم فاجتمعوا في جمسم كشبر واشتد الامرعلي المسلميين الخليف الكثرة العدو ولكن العاقبة كانت لهم فانهزمت الروم والبربروغنم المسلمون الهي أموالهم وسلاحهم ثم سارحتي نزل على طنجة فلقيه بطريق رومي احمه امن أ يليان فأهدى له هدية حسنة ونزل على حكمه ثم سار نحو السوس الادني أماكا وهو مغرب طِنجة فلقيته البربر في جموع كشيرة فقياتلهم وهزمهم هزيمة منكرة تم سار نحو السوس الاقصي وقد اجتمع له جمع عظيم من البرير خَفَاتُناهِم وَهُرْمُهُم وَسُلِّار بِعَدَ ذَلَكَ حَتَى بِلَغَ بَحُرُ الظَّلْمَـاتُ نَفَـالُ يَارِبِ لُولا الْتُوفِّي

مهذا البحر لمضيت في البلاد مجاهـ ذا في سبيناك تم عاد فنفر الروم والبربر امن طريقه خوفا منه ولما وصل الي مدينة طبنة و بينها وبين القير وان عانية أأبام أمر أصحابة أن يتقدموا فوجاً قوجاً ثقة منه عما نال من العدووا نه لم يبق أحد بخشاه وسار الى نهوذا لينظر اليها في نفر يستير فلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم ألى الاسلام فلم يقبلوا منه كان في الجيش كبير من البربر اسمه كسيلة قد أسلم في أيام أبى المهاجر فداجاء عقبــة وأساء الى أبى المهاجر اســـتخف بكســيلة وصار بحتقره فقال له أبو المهاجر أوثق الرجــل فاني أخاف عليــك منه فتهاون به عقبة فلما رأى الروم قلة من مع عقبة راسلوا كسيلة في أن ينفح اليهم فقبل وجمع أهله و بني عمه وقصد عقبة فقال له أبو المهاجر عاجـله قبــل أن يقوى جمه فزحف عقبة الىكسيلة فتنحي هــذا عن طريقه ليكمر جمعــه ولماكمر أتفق مع الروم فهاجموا المسامين وقتلوهم فقتل المسامون جميعهم لم يفلت منهم أحد وقتل عقبة وأبو المهاجر وكان في القيروان قبس بن زهير البلوي خليفة عليها فأراد القتال فلم يطمه الجبش فاضطرالى مبارحةالقيروان والمسير الي برقةُوالمُقامِبِها أما كسنيلة فانه جاء القـيروان وامتلكها وآمن من فيها من أصحاب الاتفال والذراري من المسلمين واستولى على أفريقية وسننبين مأكان من أمره بعـــد

وفاة يزيد

لاربع عشرة خلت من شهر ربيع الاول النقة عد (١٠٠ أبو قد برسنة ٩٨٠) توفى يز يدين معاوية بحوران من أرض الشام وسنه تسع و ثلاثون سنة ومدة خلافته ئلاث سنوات وتمانية أشهر وأربعة عشر بوماً يت يزيد

زوج يزيد أم هاشم بنت عتبة بن بيعة وكان له منها معاوية وخالا ويكنى أبا هاشم وتزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر وكان له منها عبدالا وكان أرمى المرب وكان له من الاولاد عبد الله الاصغر وعمر وأبو بكر وعنه وحرب وعبد الرحمن لامهات أولاد شتي "

المحاضرة الخامسة والثلاثون

معاوية الثانى ـــ عبد الله بن الزبير ـــ حال الشام ـــ مروان الاول ـــ عبد الملك ـــ تغلبه على ابن الزبيروقتله ـــ الحجاج العراق

س ﴿ معاوية الثاني \_ عبدالله بن الزبير ﴾

بمدموت يزيد كانت بيعتان احداهمابالشام لمعاوية بن يزيدو الثا بمكة والحجاز لعبد الله بن الزبير

فأمامهاوية فكانت سنه احدى وعشرين سنة اختاره أهل الشام المخلا بعد موت أبيه الاأنه بعد قليل من خلافته نادى الصلاة جامعة فاجتمع النافحمد القوائن عليه ثم قال (أمابعد فاني قدض مفت عن أمركم فابتنيت لكم مشاعر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده فابتنيت ستة مثل ستة الشور فلم أجده فابتنيت ستة مثل ستة الشور فلم أجده من المنظرة أشهر من خلافته

هكذا فعل ذلك الشاب الضميف حينها رأى عصا المسلمين منشقة

ير من نفسه القدرة على لم شعثها واصلاح أمردا

وعتا

أما ابن الزبير فان يزيد مات وحضين بن نمير محاصر له وقسد اشــتـد الحصار عليه فجاء الخبر قبل أن يصل لرئيس الجند المحاصر فناداه عملام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم فلم يصدقوه ولما وصل الخبر الحضين بعث الى ابن الزبير يريد محادثته فجاءه فكان فياقال له أنت أحق بهذا الامر هلم فانبايعك ثم اخرج معنا الى الشام فان هذا الجند الذين معى هم وجو الشام وفرسانه فوالله لابختاف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هـذه الدماء التي كانت بيننا وبينــك وبين أهــل الحرم فقال له انا لاأهــدر الدماء والله لاأرضي أن أقتل بكل رجل منهم تشرة منكم وأخمذ العضين يكلمه سرآ وهويجهر ويقول والله لاأفعل فقال له الحضين قــدكنتأظن لكرأياً وأنا أكلمك سرا وتكلمني جهرا وأدعوك الى الخلافة وأنت لاتريد الاالقتل والهلكة تم فارتهورحل الى المدينة فالشام فوصلوهاو قد بويع لماوية بنيزيد هذا حال الشام لاامام فيــه والحجازفيــه ابن الزبير . أما المراق فان الله عبيد الله بن زياد لما بلغه نعي يزيد نادي الصارة جامعة ففا اجتمع الناس النام قال باأهل البصرة المهاجر نا اليكم وذارنا فيكم ومولدي فيكم ولقدوليتكم مثم ومايحصي ديوان مقاتلكم الاسـبعين ألفـا ولقـد أحصي اليوم مثـة أاف ورا وماكان بحصى ديوان عمالكم الاتسمين ألفا ولقسد أحصى اليوم مئية وأربعين ألفا وماتر كتالكم قاطبة من أخافه عليكم الاوهو في سجنكم وان يزيد قد توفي وقد أختلف الناس بالشام وأتتم اليوم أكثر الناس ية العدداً وأعرضهم فناء وأغني عن الناس وأوسعهم بلاداً فاختار والا نفسكم رجلا

ترضونه لدين كروجهاعتكم فاناأ ولراض من رضيتموه فان اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه لذينكم وجماعتكم دخلتم فمادخل فيه المملون وانكرهم ذلك كنتم على أحديليكم حتى تقضوا حاجتكم فهابكم الى أحد من أهل البلدان حاجة ولا يستغنى الناس عنكم: فقالو اله قد سمعنا مقالتك وما نعلم أحداً أقوي عليها منك نهلم فلنبايعك فأى عليهم ذلك ثلاثاً تم بسط يده فبايعوه ثم انصر فو اعنيه يمسحون أيديهم بالحيطان ويقولون أيظن ابن مرجانة أناننقادله في الجماعة والفرقة تُمَارِسِل إلى أهل الكوفة من يطلب بيعتهم له فأبو اعليه : ولم اعلم أهل البصرة بابائهم أظهر واالنفرةمنيه وخلموه ودعابعضهم الىبيعة ان الزبير فأجابه الى ذلك أكثرهم وضعف أمر ابن زياد وخاف أهل البصرة على نفسه فاستجار بالحرث بنقيس الائزدي تم بمسود بنعمرو سيدالازد فأجاراه حتى هرب الىالشام: واختار أهل البصرة واليَّاءليهم عبدالله بن الحرث بن نوفل الملةب بببة فبايعوه وأقبلوابه إلى دارالامارة وذلك أولجادي الآخرة سنة ٢٤ وكذلك اختار أهل الكوفة لهممأ وبرآ وكتب أهل المصرين الي ابن الزبير بالبيعة فأرسلهم العال منعنده : وكذلك دخل في بيعة ابن الزبير أهل، صر ولم يبق

حال الشام

كان رأس بني أمية بالشام مروان بن الحكم : وكان أمير دمشق الضحاك ابن قيس وكان هواه في أبن الزير يدعوله وأمير همص النمان بن بشير وأمير فنسر بن زفر بن الحارث الكلابي : وهواه كلهم في ابن الزيبر يدعون له وكان أمير فلسطين حسان بن مالك الكلبي وهواه في بني أمية وقد بايعه على الدعوة

لهم أه ل الأردن على شرط أن يجنهم هذين الغلامين عبد الته وخالداً ايني تريد الانهم قالوا انان كر مأن بأتينا الناس بشيخ و نأتيهم بغلام فكتب حسان الى الضحاك بن قبس كتابا يعظم فيه حق بني أمية وحسن بلائهم عنده و بذم ابن الزبير وانه خلم خليفتين وأه ره أن يقرأ كتابه على الناس وكتب كتاباً آخر سله لروله وقال له ان قرأ الضحاك كتابى على الناس والافقم و اقرأه علمهم فلا ورد كتابه على الضحاك لم يقرأه على الناس فقام رسول حسان وقوأ عليهم الكتاب فقال الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صدق حسان وقام ضيره فقالواه ثل مفاله فأمر بهم حان فحد سوا ولكن عشائرهم أخرجوهم من الحبس وكان الذبن في دمشق فريقين في نقيس تدعو الى ابن الزبير وكاب تدء و إلى بني أمية

خرج الضحاك بجموعه نتزلمر جراهط ودمشق بيده واجتمع بنو أمية وحسان بالجابية نتشاور وافيمن بلي أمر المسلمين واتفق رأيهم أخيراً على تولية مروان بن الحكم فبايموه ائلاث خلون من ذي القعدة سنة ١٤

ولما اعت بيمته سار بالناس من الجابية الى مرج راهط و به الضحاك بن قيس ومن على رأيه واجتمع على مر وان كاب و غسان والدكامك والسكون وكانت بين الفرية بين الفرية بين الفرية وقتل من قيس مقتلة عظيمة لم يقتل مثاما في موطن أخيراً المروان فقتل الضحالة وقتل من قيس مقتلة عظيمة لم يقتل مثاما في موطن قط وكانت الوقعة في المحرم سنة ٥٥ : ولما بلغ خبر الهزية النمان بن بشير خرج من حص هار بافتيمه جهامة من أهله أفقتلوه : ولما بلغت الهزيمة في المحتومة في من عمس هار بافتيمه جهامة من أهله أفقتلوه : ولما بلغت الهزيمة في من من مرب فلمن بقر قيسيا وغلب علم او تحصن مهاو اجتمعت اليه قيس وقد صحبه في هزيمت البائد من بني سليم في اعت خيل مروان بطابه فقال الشابان از فر

أنيج بنفسك فالمأمحن نقتل فمضيوتر كهمافقتلاوقال زفر فيذلك

اري الحرب لاتزداد الاتاديا مقيمد دمي أوقاطع من لسانيا اذا نحن رفعنالهن ً المثانيــا ولا تفرحوا ازجئتكم لمقائيا وتبقى حزازات النفوس كماهيا وتترك قتالي راهط هي ماهيا لحسان صدعاً بيناً متنائيا ومقتسل همام أمني الامانيــا فرارى وتركى صاحىوراثيأ من النماس الامن على ولاليا بصالح أيامي وحسن بلائيا وتثأر من نسوان كاب نسائيا تنوخاً وحيى طبيء من شفائيا

أريني سلاحي لا أبالك انني أتابى عن مروان بالغيب أنه فغي العيس منجاة وفي الارض مهرب فىلا تحسبونى ان تغيبت خافلااً فقلا ينبت المرعى على دمن الثرى أتذهب كاب لم تناوا رماحنا لممري لقمد أبقت وقيعة راهط أبعسد ابن عمر و وابن معن تتابعا فلم تر مني نبوة قبـل هــذه عشية أعدو بالقران فلاأري أيذهب يوم واحمدان أسأته فلاضلححتي تنحط الخيل بالقنا ألاليت شعري هل نصيبن غارتي

ولميا تم الامر لمروان بالشامسار إلى مصر فافتتحها وبايعه أهلها شمعاد الى دمشق فأقاميها

لم تطل مدة مر واز في ملطانه فانه توفي في رمضان سنة ٦٥ وكان قد عهد بالخلافة من بعده لا بنيه عبد الملك ثم عبد العزيز

نرجمة مروان

هو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان الكنائى ولد فى السنة الثانية من الهجرة وأسلم أبوه الحكم يوم الفتح فنشأ مروان مسلماً وكان في عهد عثمان بن عفان كاتباله ومدبراً وولي لمعاوية المدينة جملة مرات ولما مات يزيد أوشك أزيذهب الى ابن الزبير فيبايعه لولا عبد الله بن زياد فانه أشار عليه ان يطلب الخلافة النفسه لانه شيخ بنى أمية فاستشرف لها ووجد من ينصره على ذلك وتمله الامر بعد وقعة مرج راهط وكان أمره فى الشام ومصر لم يتجاوزها حتى مات وولى أمر الامة من بعده ابنه

## ه (عبدالملك)

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم ولدسنة ٢٦ ه بالمدينة وأمه عائشة بنت معاوية بن الوليد بن المنبرة بن أبي العاص بن أمية ولما شبكان عاقلا حازماً أديباً لبيباً وكان معدوداً من فقهاء المدينة يقرن بسعيد بن المسبب وعروة بن الزير وقال الشعبي ماذاكرت أحداً الا وجدت لى الفضل عليه الاعبد الملك فاني ماذاكر ته حديثا الا زادني فيه ولا شعراً الازادني فيه

ولى الخلافة بعد أبيه بعهد منه وكانت الحال فى البلاد الاسلامية على غاية الاضطراب فان الحجاز به عبد الله بن الزبير وقد بايسه أهله وبسلاد العراق أهلها ثلاث فرق زبيرية قد بايسوا ابن الزبير ودخلوا في طاعته وشيعة تدعو الي آل البيت وخوارج وهم من عرفتم حديثهم قبل

فتلقي الامر بقلب ثابت وعزيمية صادقة حتى دان النياس له واجتمعت الكلمة عليه

م الله مروان قبل وفاته قد جهز جيشاً يقوده غبيله الله بن زياد الى الجزيرة ومحاربة زفرجين إلخارث بقر قيسيا واستعمله على كل ما يفتحه فاذا فرغ من الجزيرة توجه الى المرَّاق وأخذه من إين الزبير فلما كان بالجزيرة بلغيه موت مزوان وأتاه كتاب عبيد الملك يستعمله على مااستعمله علييه أبوه وبحثه على المسير إلى العراق فسمار حتى اذاكان بعين الوردة قابلته جنو دمقبلة من العراق لم يبعثهم أمير والمكثوم خرجوا للطالبةبدم الحسين وسموا انفسهم التوابين وهمجماعةمن الشيعة ندموا على خذلانهم الحسدين ابن على ولم يروا أنهم يخرجون من هــية اللهنب الااذا قاموا للمطــالية بثاره وقتلوا قتلتيه وكاذر تيسهم كبرالشيعة بالكوفة سلمان بنصر دالخزاعي فما زالوا يجمعون آلة الخرب ويدينون النباس ننز أ الىما عزمو اعليه حتى تم لهم مَا أَرَادُواسِنَةَ هُمُ وَفَخَرُ جُواحِتَى اذَا كَانُوا بِمِينَ الوَرَدَةُ قَابِلَتُهُمْ جِنُودُ الشام فكان بين الفريقين موتعة عظيمة تشل فيها سلمان بن صرد رأيس الشيعة ومعظم من معه وتجاقل لمنهم وكانوا بحوامن ستة الاف ولما لمنع يدالملك قتل سليان قام خطيباً في أهل الشام فقال ان الله قد أهلك من رءوس أهل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة سلمان ابن صرداً لا وان السيوف قد تركت رأس المسيب خذار يف وقد قتل القونهم رأسين عظيمين ضالين مضاين عبد القون سعد الإزدي وعبدالله بن وال البكري ولم يتي يندهمن عنده امتناع

. إمد مقتل هؤالاء الإربالكوفة زجل الفتنة المكبير المغتار بن أبي عبيد

الثقفي وكان وثو به جما رابع عشر ربيع الاول سنة ٦٦ فأخرج عنهاعامل ابن الزبير وهو عبيد الله بن مطيع وكان وثوبه باسم محميد بن الحنفية زاعماً أنه هو الذي أرسله للاخذ بثار الحسين ولقبه بالامام المهدي وكاند ذا التلقيب أول ظهور كامة المهدي في عالم الوجود كان يود أن يتبعه على رأيه إبراهيم ابن الاشتر لقوة بطشه وسمو شرفه تأرسل اليه المختار من يعرض عليه ذلك فقبل على شرط أن يكون هو ولي الامر فقالو اله ان المختار قد جاء من قبل المهدي وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته فكت ولما كاف بعد ثلاث توجه اليه المختار بكتاب مفتمل من ابن الحنفية الى ابن الاشتر يسأله فيهأن يكون مع المختار وعنوال الكناب ( هذا كتاب من محمدالمدي الي إبراهيم ابن مالك الاشتر ) فقال ابر اهيم قد كتبت الى ابن الحنفية قبل اليوم وكتب الى فلم يكتب الى الاباسمه واسم ابيه قال المختار ذك زمان وهذا زمان قال ابن الاشتر فمن يملم أن هذا كتابه فشهد جماعة من مع المختار أنه كتابه فتأخر ابراهيم عن صدر الفراش وأجلس الختار عليه وبايمــه واتفقواعلى الوثوب في التاريخ الذي بيناه ولما حاذ الموعــد وثبوا وغلبوا على الـكوفة وكانوا ينادون بالثارات الحسين وكانت بيعة أهمل المكوفة على كتاب الله وسنةرسوله والطلب بدماء أهدل البيت وقتال المحلين والدفع عن الضمعاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنائم بعث العال الى أمصار الكوفة وكأن من أهمالا ورلديه انتخاب جيش يوجهه الى قتال ابن زياد الذي أرسله عبد الملك لافتتاح المراق وقبل ذلك تتبع قتلة العسين بالكوفة فقتلهم فتلاذريماً ومنهم عمر بن سينعد وغيره ممن كال في ذلك البعث م دخلت في بيعشه البصرة وكان عمل المختار سببا لتغير ابن الزبير على محمد ابن الحنفية ومن مه من أهل بيته فدعام ليبايعوه فابوا عليه فحبسهم فأرسل اليهم المختار من خلصهم من سجنه ثم خرج الى الشام نحو عبد الملك ولما وصل أيلة بداله فعاد الى مكة ونزل شعب أبي طالب فأمره ابن الزبير بالرحيل فدهب الى الطائف وأقامها

ثم ان المغتار تخمير الجند لمحاربة ابن زياد وجمل قائدهم ابراهيم بن الاشتر فسارحتي التقى بجنود الشمام على نهر الحازر فكان بين الفريقين موقعة هائلة انتصر فيها ابن الاشتر وقتل تبيد القبن ياد بعتد ان ذهب من جند الشام عدد وافر قتلا وغرقا في نهر الخارز ولما انتهت الموقعة أرسل ابن الاشتر العال الى البلاد الجزرية

بمدأن تم الامر للمختار ولى ابن الزبير اخاه معصبا على البصرة فجاءها وصعد منبرها وقال للناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه (طسم تلك آيات الكتاب المبين تلواعليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائعة منهم بذبح أبناء عو يستحي نساءهم انه كان من المفسدين) — وأشار نحو الشام — (وتريد أن عن على الذبن استضعفوا في الارض ونجعلهم أعة ونجعلهم الوارثين و عكن لهم في الارض و تجعلهم أعة و نجعلهم الوارثين و عكن لهم في الارض و وقد له المرابع و الحواز — (وترى فرون وهامان وجنودها منهم ما كانوا محذرون) وأشار نحو المحوزة — وقال بأنه هل البصرة بانها أنها تكر القبون أمراء كم وقد لقبت نفسي الجزار

وجاءه وهو بالبصرة أشراف من اهمل الكوفة وهم الذين ليسوا

واضين عن المغتار وطلبوا منه أن يسير لتغليص الكوفة منه فندمصم جنداً عظما قاده بنفسه ومعه أشراف المصر بن وسار بحوالكوفة فبلغ خبره المغتارة المعتب فالمزم المغتارة المغتارة المغتارة المعتب فالمزم جندالكوفة وقاتل ما أصحب بقبعهم حتى وصل الكوفة وقاتل ما أصحب المغتار حتى فهرهم وخرج المغتار من القصر مستقتلا فقتل وقتل جيسع من كانوا معه بالقصر صدراً ومن فريب ماوقع أنهم فتلوا امرأة المغتار عمرة بنت النعان بن بشير فقال في ذلك عمر بن أبير بيمة

ان من أعجب العجائب عندي فتدل بيضاء حرة عطبول فتلت هكذا على غير جرم ان منة درها من فتيل كتب القتل والقتال عنينا وعلى الغانيات جر الذيول وبذلك عاد أمر العراق لابن الزبير وكان الاعمر بالشام ومصر لعبد الملك من مروان فأراد أن يجمع كلمة الناس عليه فتجهز لقصد الدراق ولما أراد الحروج ودع زوجته عالم كة بنت يزيد بن مماوية فبكت فقال قائل الله كثير عزة لكأنه يشاهد ناحيث يقول

اذا ما أراد الغزولم يتن همه حصان عليها عقد در يزينها نهته فاما لم تر النهي عاقه بكت و بكى مما عناها قطينها

تمسارعبدالملك الى العراق فبالغ خبره مصعبا فتجهزله وجعل على مقدمته الراهيم ابن الاشتر فتقابل الجيشان بمسكن وكان كشير من أهل العراق كاتبوا عبدالملك وكاتبهم فدكانت نياتهم فاسدة فلما حصلت الموقعة انهزم أهمل العراق وبقي مصعب مع قليل من المخلصين له فأنشد

وان الا ولى بالطف من آلها شم تآسوا فسنوا للكرام التأسيا ومازال بقاتل حتى قتل و دخل عبدالملك الكوفة فوعد المحسن و توعد المسى و ولى على المصرين عمالا من قبله . قال بعض الشعراء في مقتل مصمب

فهات آريماً لم تذم خلائقه فعاش ملوماً فى الرجال طرائقه بشاوره مراً ومراً بعانقه ولم يك وفداً تطيبه نمارته

حى أنفه أن يقبل الضم مصعب ولوشاء أعطي الضم من رام هضه ولوشاء أعطي والبرق يبرق خاله فولى كريداً لم تنله مذمة

بذلك لبريبق خارجاً عن سلطان عبدالملك الاالحجاز فوجه وهو بالكوفة جندآ الى مكة يتوده الحجاج بنيو منالثقني لقنال عبدالله منالز بير فسار اليه في جمادي الاولى سنة ٧٠ فالماوصل مكة حصر انن الزبير مهاور ماه ابالمجانيق ولم زل الامر على ذلك حتى اشتدت الحال على أهل مكة من الحصار فتفر توانن النالن ابير وخرجوا بالائمان الىالحجاج وكان ممت فارته ابناه حمزة وخبيب ولمنازأى ابنالز بيرأ نهلم ببقمعه الاقليل لايغنون تنهشيثا دخل ليأمهأ ماء بنتأ بي بكر نقال ياأماه خذلني الناس حتى ولدي وأهلى ولم يبق معي الاالبسمير ومن ليستنده اكثر من صبر سانة والقوم يعطو نني ماأردت من الدنيافار أيك فقالت أنت أعلم بنفسك ال كنت تعلم أنك على حق واليه تدعو فأمض له فقد قتل عليه أصحابك ولانحكن من رقبتك يتلعب ما غلسان بني أمية والأكنت انحا أردت الدنيا فبئس المبدأنت أهلكت نفسك ومن تتل معكوان قات كنت على حق فلما أدهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فعل الاحرار ولاأهمل الدبن كم خلودك في الدنيها القتل أحسن. فقال

ياأماه أخاف انقتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصابوني : قالت يابني أن الشاة لاتتألم بالسلخ فامض على بصربرتك واستعن بالله فقبل رأسها وقال هــذا رأبي والذي خرجت بعدائبا الى يومي هــذا ماركنت الى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها ومادءاني الى الخروج الا الغضبلة وأن تستحل حرماته ولكني أحببتأن اعلم رأيك فقد زدتني بصيرة فانظرى بإأماه فاني مقتول يومي هذا فلا يشتد حزائك وسلمي الامر الى الله فالابنك لم يتعهد ايثارمنكر ولاعملا بفاحشة ولم يجر فى حكم الله ولم يغدرفي أمان ولم يتمهد ظلم مسلم أومعاهمه ولم يبانني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته ولم يكن شيء آثر عندى من رضاربي أللهم لاأقول هذا نركية لنفسي وليكني أقوله تعزية لامي حتى تسلوعني فقالت أمه لارجو أذيكون تزالي فيـك جميـلا ان تقدمتني احتسبتك وان ظفرت سررت بظفرك اخرج حتي أنظر الي ما يصير اليه أمرك فقال جزاك الله خيراً فلا تدعي الدعاء لى قالت لاأدعه لك أبدآ فمن قتل على باطل فقد قتات على حق ثم خرج فقاتل حتى قتل وكانت سنه ثلاثاً وسبعين سنة وبعد قتله صلبت جثته ثم أنزلت بأمر من عبد الملك مكث ابن الزبير خليفة بالحجاز تسع سنين لانهبويع له سنة ١٤ وبقتل ابن الزبير صفا الامر لمب الملك في جميع الامصار الاسلامية واجتمعت عليه الكلمة وبقي الحجاج واليَّاعلي مكة والمدينة حتى سـنة ٧٥ وفيها عزله عبد الملك عنهما وولاه العراقيين فسار الى الكوفة في اثني عشر راكبا على النجائب حتى دخلها فبدأ بالمسجد فصمد المنسبر وهو متلثم بعمامة خزحراء فاجمع اليه الناس وهو ساكت قد أطال السكوت حتى أراد بعضهم أن

(Yet) عصبه تم كسف اللئام عن وجهه وقال أنا ابن جلاوطلاع الثنايا متي أضع العامة تعرفوني ياأهل المكوفة اني لارىرءوساً قد أينمت وحان قطافهاواني لصاحبها وكاني أنظر الى الدماء بين العائم واللحي ثم قال هذاأو ان الشد فاشتدي زيم (١) تدانمها الليـــل بسواق حطم (٢) ليس براي إبل ولاغنم ولابجزار على ظهر وضم (٣) (٤) أروع (٥) خراج من الدوى (٦) قد لفها الليل بعصلي مهاجر ليس بأعرابي وقال تعشمرت عن سافها فشدوا وجدت الحرب بكر فجدوا مشل ذراع البكرأ وأشه والقوسفيها وترد عرد (٧) لامديمنا ليسرمنه بد

انيوالله باأهل العراق ما يقعقع لى بالشنان ( ٨ ) ولا يغمز جانبي كمتنهازالتين ولقــد فررت عن ذكاء (٩) وفتشت عن بجربه وان أمــبر المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كـنانته بين يديه فعجم (١٠)عيــدانهافو جــدني

(١) يعنى فرسا او فاقة (٣) الحطم الذي لا يبقى من السير شيئا (٣)الوضم كل ماقطع عليه اللحم (٤) الشديدا (٥) ذكي (٢) الصحراء الواسعة التي تسمع بها دويا بالليمل ويريد بها النماء الشديدة ( ٧ )شديد ( ٨ ) واحدها شن وهوالجلد اليابس فاذا ضرب به نفرت الابل فضرب ذلك مثلا لنفسه ( ٩ ) الذكاء حدة الغلب (١٠) مضعم الينظرابها اصلب أمرها عوداً وأصلبها مكسراً فرما كم بني لانكم طالما أوضمتم (١) في الفتنة واضطجمتم في مراقد الضلال والله لاحزمنكم حزم السلمة ولاضربنكم ضرب نرائب الابل فانهج لكأهل قرية (كانت آمنة مطمثنة بأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذافها الله لباس الجوع والخوف عما كانوا يصنعون) واني والله ما أقول الا وفيت ولا أم الا أمضيت ولا أخلق الا فريت والدأمير المؤمنين أمرني باعطائكم أعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة واني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بمد أُخذ عطانه بثلاثة أيام الاضربت عنقه: ياغلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنيين فقرأ : بدم الله الرحن الرحيم من عبــد الله عبــد الملك أمــير المؤمنين الى من باالكوفة من المسلمين سلام عليه على أحد شيئا فقال. الحجاج اكفف ياغلام ثم أقبل على الناس فقال أسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردواعليه شيئا هذا أدب بن نهية (٢) أماوالله لاؤدبنكم غير هذا الأدبأو التستقيمن إقرأ باغلام كتاب أميرالمؤمنين فلما بلغ الى قوله سالام عليكم لم يبق أحمد في المسجد الا قال على أمير المؤمنين المسلام. تم نزل فوضع للنباس أعطياتهم فجعلوا بأخذون حتى أناهشيخ يرعش كبرآ فقال أيها الامير اني من الضعف على ماترى ولى ابن هو أقوى على الاسفار مني فتقبله بدلاعني فقال الحجاج نفعل أيها الشيخ فلماولي قال قائل أتدري من هذاأيها الامير قال لاقال هذا عمير بنضابيء البرجمي الذي يقول أبوه:

· 15 31

 <sup>(</sup>١) الايضاع ضرب من اا\_ر ( ٢ ) دجـل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج

هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عنمان أب كم حلائله ودخل هذا الشيخ على عنمان مقتولا فك مرضلعين من أضلاعه فقال ردوه فلما رد قال أبها الشيخ هلا بعثت الى أمير المؤمنين عنمان بدلا يوم الداران في قتاك أبها الشيخ صلاحاً للسلمين باحرسي اضربن عنقه فجعل الرجل بضيق عليه أمره فير تحل و بأمر وليه أن يلحقه بزاده فنى ذلك يقول عبدالله بن الزبير الاسدي فير تحل و بأمر وليه أن يلحقه بزاده فنى ذلك يقول عبدالله بن الزبير الاسدي

تجهز قاماأن تزور ابن ضابيء عمير آواما أن تزور المهلب المعلمة على المنطقة خسف بحاؤك منهما وكوبك حوليامن الثلج أشهبا فاضعى ولوكانت خراسان دونه و آهامكان السوق أوهي أقربا

من هذه الخطبة وما تلاها تذبن خطة الحجاج التي أراه أن يسوس بها أهل الراق وهي خطة العسف والجور التي قدمنا أنها لا تصاح أمة اصلاحاً حقيقيا أبداً وانما تضع على المرجل غطاء لا يلبث البخار أن يقتلعه ويتلبر به وتنبين حال أهل العراق وسكونهم الى هذه الذلة بجيثهم الحجاج في بضعة عشر راكباً وفيهم الاشراف والرؤساء فيخطبهم هذه الخطبة ويتوعدهم على أمر المؤمنين فيستكينون وبخضعون وهم هالذين فتحوا أبواب الشرور ومع هذا فيظهر مما منقصه علي كرك السلام ومع هذا فيظهر مما منقصه علي كرك السلام ومع هذا فيظهر مما منقصه علي كرانهذا الخضوع وقتى

 الحجاج حتى نزل رستقاباذ فى أول شعبان سنة ه٧ ومعه وجوه أهل البصرة اكان بينه وبين المهاب ١٨ فرسخا فقام فى الناس فقال ان الزيادة التى زادكم بن الزبيز في أعطياتكم لست أجيزها فقام اليسه عبد اللة بن الجار ودالسدى أنال المها ليست بزيادة ابن الزبير ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك بنها انها ليست بزيادة ابن الزبير ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك بنها انها لخود و توعده فخرج عليه ابن الجارود و تابعه وجوه الناس فقاتله الحجاج حتى قتله و قتل جماعة من أصحابه و بعث برء وسهم الى المهاب وهو الناس المحاج حتى قتله و قتل جماعة من أصحابه و بعث برء وسهم الى المهاب وهو الناس المحاج حتى قتله و قتل جماعة من أصحابه و بعث برء وسهم الى المهاب وهو الناس المحاب حتى قتله و قتل جماعة من أصحابه و بعث برء وسهم الى المهاب وهو الناس في النا

في سنة ٧٩ ولى الحجاج عبيدالله بن أبي بكرة سجستان فغزار تبيل وقد ها أن مصالمًا وقد كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خر اجاًو ربما امتنع فلم يفعل ما المجاج الى ابن أبي بكرة أمره بنزوه فتو غلو ا في بلاده فأصيبو اوهلك به الملمهم ونجا أقلهم فرأى الحجاج أن يجهز اليهم جنداً كثيمًا فجهز عشرين مَةُ الْمُأْمِنِ البصرة ومثلهم من الـكوفة وجمد في ذلك وشمر وأعطى النماس هم أنطياتهم كملا وأخمذهم بالخيول الروائع والسلاح الكامل واستعرض الناس تمر إبري رجال تذكر منه شجاعة الاأحسن معونته ولما استتب أمر ذينك ور الندين ولى عليهم عبد الرحمن بن الاشعث فسار حتى قدم سجستان فصعد وها ونال أبها الناس ال الامير الحجاج ولاني تغركم وأمرني بجهاد عدوكم ٨٠ الله استباح بلادكم وأباد أخياركم فاباكم أن يتخلف منكر جل فيحل بنفسه بن الوبة اخرجوا الى ممسكر كم فعسكر وابه مع الناس فعسكر ألناس في معسكر هم ع المنعت لهم الاسواق وأخذاانا سبالجهاز والهيئة لآلة الحرب تمسارحتي دخل ج ما بلادر تبيل وصاركاماحوى بلدا بمث اليه عاملاو بمثممه أعو اناً ووضع البرد

3 14 6

فيها بين كل بلد و بلدوجعــل الارصادعلىالمقابوالشعابووضع المسالح. مكان مخوف حتى اذا حازمن أرضه وأرضاء ظليمة وملا يدبه من الفنائم حد. الناس عن الوغول في أرض رتبيل وقال نكتفي بما أصبناه العام من بلاء حتى تجيبها ونعرفها ويجترىء السفون على طرقها تم نتعاطى في العام المقب ماورادها تم لم نزل ننتقصهم في كل عام طائفة من ارضهم حتى نقاتلهم آم ذلك على كنوزه وذراريهم وفي أقصي بلادهم وممتنع حصونهم تم لانزا بلادهم حتى بهلكهم الله وكتب الى الحجاج بماكان و برأيه فكتب اليه الحج اما بعد فان كـتابك أثاني وفهمت ما ذكرت فيه وكتابك كتاب امرى، شه الهدنة ويستريح الى الموادعة قد صائع عدواً قليلا ذليلا قد اصابوامن المسام جنداً كان بلاؤهم حسناً وغناؤهم في الاسلام عظيمالعمر لثيا ابن أم عبد الرح أنك حيث تكف عن ذلك العدو بجندي وحدى لسخى النفس عمن أص من المسلمين انبهلم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيته رأى مكيدة وك وأيتأنه لم يحملك عليه الاضعفك والتياث وأيك فامض لماأمرتك بهما الوغول في أرضهم والهدم لحصوبهم وقتــل مقاتلهم وسبى ذراريهم وقال الم كتاب آخران لم تفعل فان اسحاق بن محمد أخاك أميرالناس فخله وماو فلما جاءه هذا الكتاب جمع الناس واخبرهم بماجاءمن عندالحجاج واستشال أيمضي أم يخالف فزينواله المخالفة واستقرأمرهم على عصيان الحم وخلعه فخلموه وبايعوا على ذلك عبد الرحمن فبعث الي رتبيسل فصالحه و من سجستان الى العراق مصمها على منازلة الحجاج ونفيه من العراق و يديه أعشى همدان يقول

ابوان كسرى ذى القرى والريحان ان ثقيفاً منهم المكذابان أمكن ربى من ثقيف همدان انا سمونا للكفور الفتان بالسيد الغطريف عبد الرجمن بالسيد الغطريف عبد الرجمن ومن معد قد أتى ابن عدنان فقد للجاج ولى الشيطان فأنهم ساقوه كاس الذيفان

وملحقوه بقرى ابن مروان

ولما دخل الناس فارس قال بعضهم لبعض انا اذاخلعنا الحجاج فقدخلعنا عبد الملك فخاعوه وبايعواء بد الرحمن على كتاب الله وسنته وخلعاً محقالطالة وجهاد المحلين ولما بلغ الحجاج خبره بعث الى عبداالمك بخبره ويسأله أن يوجه الجنود اليه فهاله الامر وبادر بارسال الجنود الشامية اليه والحجاج متهم بالبصرة قال فلما اجتمعت الجنود اليه سار بها حتى نزل تستر وقدم بين يديه مقدمته ماو فقا بلتها جنود ابن الاشعث فهزمت مقدمة الحجاج يوم الاضحي سمنة شد مم وأنت الحجاج الهزيمة فا نصرف راجعاً حتى نزل الزاوية وجاه تجنود الخطاب المختلف المختلفة فهزمت جنود الحجاج والمزاى ذلك جثى على الحدار بالاشعث حتى نزل الباوية فهزمت جنو دالحجاج والمرأى ذلك جثى على المؤلمة والتحديث نزل به و المنتفى محواتمن شبرمن سيفه وقال بقدر مصمب ما كان أكر مه حين نزل به الزلو كان ذلك العمل مما قوى قلوب جنده حتى هزمو اميمنة أهل الدراق وقتل الزلو كان ذلك العمل مما قوى قلوب جنده حتى هزمو اميمنة أهل الدراق وقتل الزلو كان ذلك العمل مما قوى قلوب جنده حتى هزمو اميمنة أهل الدراق وقتل

منهم عدد وافر فمضي ابن الإشعث الى الكوفة واستولى على قصرها وسار على أثره الحجاج حتى نزل دير قرة وخرج ابن الاشعث حتى نزل دير الجماجم قبل أن تقع بينهما الموقعة الفاصلة أشار على عبد الملك مشيروه أن يعرض على أهمل العراق عزل الحجاج عنهم فان قبلواو ثابوا الى الطاعة عزله عنهم نقبل وأرـــل أخاه محمـــد بن مروان وأبنه عبد الله ليعرضاذلك على أهل العراق فان قبلوا نزع الحجاج عنهم وأجرىعليهم أعطياتهم وكان محمدبن مروازأمير المراق وان أبوا فالحجاج أمير الناس فجاء الرسولان وعرضاذلكعليأهل المراق فلم يقبلوا وصمموا على خلع عبد الملك وحينئذ قال محمد بن مروان وعبدالله بن عبدالملك للحجاج شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأبك فانا أمرنا أن نسم لك و نطيع ثم كانت بين الفريقين مواقع بدير الجماج هاثلة استمرت مشة يوم وكانت نهايتها في الرابع عشر من جمادي الآخرة سنة ٣٨ ففيــه هزم ابن الاشمث وجنوده وأمر الحجاج بعــدم اتباعهم ونادي المنادي من رجع فهو آمن : وبمد الهزيمة جاء الحجاج حتى دخـــل الكوفة وجاء الناس يبايعونه فلا يرضى مبايعتهم الإاذا شهدوا على أنفءهم بالكفر بخروجهم هذا فمن شهد نجا ومن أبى قتله وجاءه رجل فقال الحجاج انى أرى رجلا ماأظنه بشهد على نفسه بالكفر. فقال أخادعي أنت عن نفسي ألا آ كفر أهـــل الارض وأكفر من فرعون ذي الاو تاد .كان الحجاج قـــد أمر فنودي بممد هز بممة دير الجماجم من لحق بقتيبة بن مسلم بالري فهو امانه فلحق به كثيرون منهم عامر الشعني فقيــه المراق فذكره الحجاج يوماً فقيــل له انه لحق يقتيبــة فأرســـلاليــه يأمره أن يبعثاليــه بالشميي

فأرسله فلم اقدم على بالامرة تم قال أيها الاه ير الالناس قدا أمر وفي أن أعتذر اليك بنير ما يعلم الله أنه الحق واليم الله لأقول في هذا المقام الاحقا والله سود ناعليك وحرضنا وجهد ناعليك كل الجهد فياألو نافيا كنابالا قو ياء الفجرة ولا الا تقياء البررة ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا فان سطوت فبذو بنا وماجرت اليه أيدينا والزعفوت عنافيحه لك وبعد الحجة لك علينا : فقال له الحجاج أنت والله أحبالي قولا ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دما ثنا تم يقول مافعلت والله أنت والله أمنت عند نايات عبينا : فقال أصلح الله الأمير اكتحلت والله كيف وجدت الناس ياشعبي ومدنا : فقال أصلح الله الأمير اكتحلت والله بعدك المهروات وعرت الجناب واستحلست الخوف وفقدت صالح الاخوان ولم أجد من الامير خلفا : قال الفصر في ياشعبي : وجي عاليه بأعشي همدان فقال المهراء و الله المهراء والله عن الاشج و بين قيس باذخ : قال بل أنشدك ما قاله فيك تم أنشده قصيدة مدحه ما أولها

أبي الله الا أن يتمم نوره و يطنيء نور الفاسة بن فيخمدا و يظهر أهل الحق في كلموطن ويعدل وقع السيف من كان أصيدا و ينزل ذلا بالعراق وأهله لما نقضو اللهدالو نيق المؤكدا وما أحدثوا من بدعة وعظيمة من القول لم تصعد الى القمصعدا وما نكشوا من بيعة بعد بيعة اذا ضمنوها اليوم خاسوا مهاغدا

وهي قصيدة طويلة فرجاله الناس الخير ولكنها لم تنفعه عند العجاج فأمر به فقتل وعلي الجملة فان فتنة ابن الاشعث ذهب فيهاأ شراف أهل الدراق ورؤساؤهم فكانت تلك الواقعة آخر فتنهم أما ابن الاشعث فقد تقلبت به الاحوال وانتهى أمره إلى أذ توجه الى رتبيل مستنيقاً به فكتب الحجاج إلى رتبيل بأمره أن برسل اليه ابن الاشعث و يتوعده ان لم يفعل فأراد رتبيل أن برسله فقتل ابن الاشعث نفسه بأن ألق نفسه من فوق قصر فهات ثم ضرب رتبيل عنق بضعة عشر رجالاً من أفار به وأرسل بالرءوس إلى الحجاج

مضي على الأمة اثنتان وعشر ونسنة من سنة ١٠ إلى سنة ٨٠ وهي مصابة بالفتن والاضطرابات في معظم الجهات الاسلامية يقتل بعضهم بعضاً كل عظيم بريد السلطان لنفسه لا بخشون عاقبة ولا براعون لله في أمهم عهداً كأنهم لم يقر واكتاب الله ولم يعلموا المأنور عن رسوله في كراهة الفين والدخول في غيارها ولا يخلي ولا ةأمرها من تبعة تلك الحوادث فانهم أرادوا أن يسو وها بالعنف و يكره وها على الطاعة اكراها من غيران يتقر بوا الى قاو مهابشي و ممانحيه من الضر وري أن نقص عليكم شيئاً من أخبار الخوارج في هذه المدة لتكون صورة الامة كاما مثالة المام أنظاركم في ذلك العهد

## الخوار ج

للوردت جنودالشام الى مكة لقتال ابن الزبير في عهد بزيدر أى جماعة الخوارج مهم بجدة من المرالحنفي و نافع من الازرق الحنفي أن يذهبو اإلى اس الربير ليمنعو ا مكة وليمرفو اماعندا بن الزبير أبو افقهم على أقاو يلهم أم يخالفهم فلماجاء وعرفوه اغسهم فأظهر لهم انهعلى رأمهم تم تناظر وافعا بينهم فقالوا ندخل إلى هذاالرجل فنظرماعند دفد خلوا عليه وهومتبذل فقالوا إناجئناك لتخبر نارأ يكماتقول في الشيخين فالمخيرآ تمالوا فياتقول فيعثمان الذيأحمي الحمي وآوي الطريد وأظهر لأهل مصر شيئاً وكتب بخلافه وأوطأ آل أي معيطر قاب الناس وآثر هيفي " الملذين وفي الذي بمده الذي حكم في دين الله الرجال وأقام على ذلك غير تائب ولا النموف أبيك وصاحبه وقد بإيعاعليا وهوامام عادل مرضي لم يظهر منه كفر نادم نمنكثابعرض منأعراض الدنيا وأخرجاءائشة تقاتل وقدأمر هااللهوصواحها أذيقر ذفي يونهن وكاذلك في ذلكمايدعوك إلى التو بةفان أنت تلت كمانقول فللثالزلفي عنمدالله والنصر على أيدينا ونسأل الله للثالتوفيق وان أنت أبيت الانصر رأيك الأول وتصويب أبيك وصاحبه والتحقيق بممان والتولىفي السنين الستالتي أحلت دمه ونقضت بيعته وأفسدت امامته خذلك اللهوا نتصر منك أبدينًا. فقال ان الزبير ان الله أمر و له العزة والقدرة في مخاطبة أكفر

الكافرين وأعتى العتأة بأرأف منهذا فقال لموسى ولأخيه صلى اللةعلمما في فرعون (فقولا له تولا "كينالمله يتذكر أو يخشى)وقالرسولالله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا الاحياء بسب الأموات فنهى عنسب أبي جهل من أجل عكرمةابنه وأبوجهل تدواللة وتدوالرسول والمقبم على الشرك والجاد في المحاربة والمتبغض إلىرسولانته صلىانةعليه وسلم قبل الهجرة والمحاربله بمدهاوكني بالشرك ذنياً وقدكان يننيكم عنهذا القول الذي سميتم فيه طلحة والزبير أن تقولوا أتبرأ من الظالمين فال كالممهم دخلا في الرالناس والذلم يكو للمنهم لم تحفظو في بسب أبى وأنتم تعلمون أن الله جل وعز قال للمؤمن في أبو يه ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به الم فلا تطعها وصاحبها في الدنيام، روفاً) وقال جل ثناؤه (وقولو اللنا سحسنا")وهذا الذي دعوتم اليه أمر له مابعده وليس يقنعكم الاالتصر بحوالتوقيف ولعمرىاذذلكلا حرى قطعالحجج وأوضح لمنهاج الحقوأولي بأزيعرف كلصاحبه بنعدوه فروحوا الي من تشبتكم هذه أكثف لكمماأ ناءليه

فلما كان العشى راحوا اليه فخر ج اليهم وقد لبس سلاحه وخطهم خطابة أنى فها على تماز والزبير وطلحة وأجاب من كل ما يمتدبه عليهم فنظر بعضهم الى بعضهم المصر فوا و تفرقوا فصارت طائفة الى البصرة وطائفة إلى المامة فكان ممن سار إلى البصرة نانع ابن الازرق في أصحابه وقد أمر وه عليهم ممضى عمم الى الاهواز فأقامو الهالا يهيجوز أحداً ويناظر هم الناس وطردوا عمال السلطان عنها وجبوا الفي عن ولم زل الحوارج على رأى واحد حتى ظهر من نافع بن

الازرق القول باكفارالقعد وقتل الاطفال واستحلال الامانة وقال الداردار كفرالاً من أظهر إعانه ولابحل أكل ذبائحهم ولاتنا كحهم ولاتوارثهم ومتي جامم ما فعلينا أن عتمنه وهم ككفار العرب لانقبل منهم الاالاسلام أو السيف والةمد يمنزلتهم والتقية لاتحل ولمساعرفت تنههذهالمقالة خالفه نجدة بن عامر وكانت بينهما فيذلك مكاتبات وخالفه أيضاً أبو ببهس هيصم بنجاء الضبعي وعبدالله بن اباض المرى: أما ابن أباض ومن عاعو من النجدية فالمم كانوا يقولون انء دونا كعدو رول القصالي القنديه والكنالانحرم منا كعتهم ومواريثهم لان معهم التوحيد والاقراربال كتاب والرسول فأرى ممهم دعوة المسلمين تجمعه وأراهم كفارآ للنعم وأماالصفرية فقالوا ألين من هذا القول في أمر القعد حتى صار عامنهم قعداً وسموا صفرية باسم رئيس لهم اسدًا عبد الله من صفار أو بصفر قد لمتهم من المبادة وأماأ بو بهمس فانه قال اعد اوْ نا كاعدمه رسور الله صلى الله: لميه وسلم تحل لنا الاقامة ذيهم كافعل المسلمون في إقامتهام عكة وأحكام المشركين نجري عابهم وأزعمأن ناكحهم ومواريتهم نجوز لأنهم منافة وزيظهر وزالا سالام وازحكمهم عندالله حكمالمشركين : وبذلك افترقوا على أربع فرق أزرقية أصحاب نانع بن الاثزرق واباضية أصحاب ابن أباض وبهمسية أصحاب أبي بهس وصفرية وكفر بمضهم بمضا

أقام نافع بن الازرق بالاهواز يمترض الناس و يقتل الاطفال فاذا أجيب الى المقالة جبالله راج وفشاعماله في الدواد فارتاع لذلك أهدل البصرة فاجتمعوا الى المقالة جبالله راج وفشاعماله في الدواد فارتاع لذلك أهدل البصرة فاجتمعوا الى الا تحنف بن قيس وقالو البس بينناو بين المدو الا لينتاز و سدير تهم ماترى فقال الا تحنف ان فعلهم في مصركم اذ ظفر و ابنج كفعلهم في سوادكم فجدوا في

جهادعدوكم فالجنمع اليه عشرة آلاف مقاتل اختير لقيادتهم سليم بن عبيس بن كريز وكان ديناً شجاعاً فقادالجيش وسار به حتى وصل دولاب وهناك قابسه الخوارج فاقتتلوا قتالا شديداحتي تكسرت الرماح وعقرت الخيل وكثرت الجراح والقتل وتضاربوا بالسيوف والمممد فقتل في المعركة ابن عبيس ونافع ان الأزرق فولى أمرأهل البصرة الربيع بن عمر النداني و ولى أمرا لخوارج عبيدالله بنبئير بنالماحو زالسليطي فكانالر ئيسان من بني ربوع فاقتتلوا فتالا شديدا نيفاوعشر بناليلة فتل في آخرها الربيع من عمر و فأخذال اية بعده الحجاج بن باب الحميري فسلم يزل يقاتل الخوارج بدولاب والخوار جأعمد بالآلات والدروع والجواشن حتىأمسوا وقدكره بعضهم بعضا وملرا القتال فانهم لمتو اقفون متحاجزون حتى جاءت الخوار جسرية فحملت على الناس فانهز مالناس وأخذراية أهل البصرة حارثة بنبدر فقاتل ساعة وقدد ذهبعنه الناس فقاتل من وراثهم في حماتهم وأهل الصبير منهم تمأقبل بالناس حتى نزل بهم منزلا بالا مواز: ومماقاله بعض الخوارج وهو قطري بن الفجاءة في ذلك اليوم منالثعر

وفي العيش مالم ألق أم حكيم شفاء لذى بث ولا لسنقيم على نائبات الدهر جدد لئيم طمان فتى فى الحرب غير ذميم وعجنا صدور الخيل نحو تميم وأحلافها من مجصب وسليم

لعمرك انى فى الحياة لزاهمه من الخفرات البيض لم يرمثلها لعمرك إلى يوم ألطم وجهها ولوشهدتنى يومدولاب أبصرت غداة طفت علماء بكر بن وائل وكان لعبد القيس أول جدها

تموم وظلنا في الجلاد نعوم يعج دما من فائظ وكاليم أغر نجيب الامهات كريم له أرض دولاب ودبر حميم تبيح من الكفار كل حريم بجنات عدن عنده ونعيم

وظلت شيوخ الازدنى حومة الوغى فلم أر بوماكان أكثر مقمصا وضاربة خداً كريما على فنى أصيب بدولاب ولم تك موطنا فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا رأت فنية باعوا الاله نقو--هم

ولما بالغ خبر تلك الهزيمة أهل البصرة فزعوا ولله يروا الامر الخوارج الا المهلب بن أبي صفرة فعرضوا عليمه ذلك فرضي بشرط أن يكون له ولاية ما غلب عليه وأن يعطى من بيت المال ما يقوى به من معه وأن ينتخب من فرسان الناس ووجوههم وذوي الشرف من أحب فأجابوه الى ما شرط فانتخب الناس وساراليهم وكانوا قدقربوا منالبصرة فصاريز يحهم عنهامر حلة بعدمر حلةحتي النهو االى منزل من الاهواز يقال لهصلى وسليرى فأقامو ابه وأقبل المهلب مجنوده فافتتاواهم والخوارج حتى كاد أهمل البصرة ينهزمون لولا ثبات المهلب وقوة جأشه فازذلك تواهم حتي قتل أمير الخوارج عبيدالله بنالماحوزوانهزموا هزتمة منكرة فارتفوا الى كرمان وجانب أصفهان. وكتب المهلب الى أمير البصرة من قبل ابن الزبير الحارث بن عدالله بن أبي ربيعة : بسم الله الرحمن الرحيم أمابعــد فاناقد لقيناالازارقة المارقة بحد وجــدفكانت الناس جولة تم ثاب أهمل الحفاظ والصبر بنيات صادقة وأبدان شداد وسيوف حداد فأعقب اللهخمير عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الامل فصاروا درئة رماحنا وضرائب سيوفنا وتمتل الله أميرهم ابن الماحوزوأرجوا أن يكون آخر همذه النممة

كا ولهاوالسلام. فكتف اليه الحارث: قد قرأت كتابك بأخاالاز دفر أيتك قد وهبالقالك شرف الدنيا وعزهاو ذخرلك ثواب الآخرةان شاءالة وأجرها ورأيتك أوثق حصون المسلمين وهادأركان المشركين وأخاالسياسة والرياسة فاستدمالة بشكره يتمم عليك تعمه والسلام. فلما قرأ المهلب كتا به ضحك تم قال أما تظنونه يعرفني إلا أخ الازد ماأهال مكة الاأعر البولم يزل المهاب يطارد الخوارج مدة الحارث بن عبدالله: فلماولي مصعب العراق استقدم الهلب وأمردأن يستخلف ابده المنيرةوق دولي مصعب المهلب على الموصدل وولي على حرب الخوارج عمر بن عبيد دالله بن معمر والخوارج بارجان وعليهم الزبير ابن على السليطي فشخص اليهم فقاتلهم وألح عليهم حتى أخرجهم عنها فألحقهم بأصبهان فجممو الهوأعدواوا سيتعدوا بثمأتو سابور فساراليهمو نزل قريباه نهم فقال لهمالك بنحسان ان المهابكان يذكي العيون وبخاف البيات وبرتقب الغفلة وهوعلى أبعدمن هذه المسافة منهم نقال له عمر اسكت خلع الققابك أثر اك تموت قبل أجلك فأقام هناك وفى ذات ليلة بيته الخوارج فلم يظفر وامنه شيءفقال لمالك كيف رأيت قال قد سلم الله ولم يكونو ايطمعون وباللهاب بمثلها فقال أوا أنكم لو فاصحتمو نيمناصحتكم المهاب لرجوت أذأنفي هذا المدو والكنكم تقولون قرشى حجازي بعيدالدارخير دانير نافتنا تلون معي تعذيراً تم زحف الى الخوارج فقاتلهم قتالاشديداحتي لنهزمو اوقتال في الموقعة ابنه تبيدالله فكتب الي مصمب : أما بعد فاني قداقيت الازارقة فرزق الله عبيدالله بن عمر الشمادة ووهب له السعادهورزقنا عليهم الظفرفتفرقواشذرمذر وبلغتني عنهمم عودة فيممتهم

وبالله أسمتمين وعليمه أتوكل : ثم سار اليهم وكانوا قد عادوا الي فارس فألح عليهم حتى أخرجهم الى أصفهان فأقاموا برهة تم عادوا الى الاهواز وقد ارتحل عمر الى اصطخر : وما زالوا يروحون ويندون ويعيثون في الارض فسادآ فشاور مصعب الناس فأجمعو ارأبهم على اءادة الهلب الى حربهم وكانو اقد ولوا أمره قطرى بن الفجاءة المازى فخرج اليهم المهلب ولماأحسي به قطري تميم يحو كرمان فأقام المهاب بالاهواز. ولما استمدالخوارج كرواعليه فحاربهم المهلب ونفاع الى رامهر مزوفى تلك الآونة قتل مصعب بن الزبير في حربه مع عبد دالملك فبالغ الخبر الخوارج قبل أن يبلغ المهب وجنده فناداه الخوارج ماتقو لون في مصب قانو المامهدي قالو افما تقولو زفي عبد الملك قالو اضال مضل: ولما كان بعد يومين أفىالمهلب الخبر قبايع الناس لعبد الملك فناداهم الخوارج ماتةولوزفي مصمب فسكتوا قالوا فماتم ولوزفي عبدالملك قالوا إمام هدى فقال الخوارج ياأع داء الله بالامس طال مضل واليوم إمام هددي ياعبب الدنيا عليكم المنةانية

ولى عبد الملك على البصرة خالد بن عبد دالله بن أسديد فأراد عزل المهاب فأشدير عليه أن لا يفسل وقيل له اعا أمن أهسل هدا المصر بان المهاب فأشدير عليه أن لا يفسل وقيل له اعا أمن أهسل هدا المصرة فأبي المهاب بالاهوازوعمر بن عبيدالله بفارس فاذا محيت المهلب لم تأمن على البصرة فأبي الاعزله وولى حرب الخوارج أخاه عبدالمز بزبن عبدالله فسار اليهم حتى قابلهم بدار بجرد فهزموه هز عمة منكرة ولما بلغ ذلك خالد كتب الى عبدالمك به فكتب بدار بجرد فهزموه هز عمة منكرة ولما بلغ ذلك خالد كتب الى عبدالملك به فكتب اليه عبدالملك أما بعد نقد قدم دسولك بكتابك تعلني فيه به شتك أخالت على قتد ال

الخوارج وبهزيمة من هزم وقتل من قتل وسألت رسولك عن مكان المهلب فحدثني انهعامل لكعلى الاهو زفقيح القرأيك حين تبعث أخاك إعرابيا من أهمل مكة على القتالوندع المهلب الىجنبك بجبي الخراج وهو الميمون النقيبة الحن السياسة البصير بالحرب المقاسي لها ابنهاو ابن أبنائها انظرأن ينهض بالناس حتى تستقبلهم بالاهوازومنوراءالاهوازوقد بمتتالي بشرأن بمدك بجيش منأهل الكوفة فاذاأنت لقيت عدوك فلاتممل فيهم برأي حتى تحضر والمهلب وتستشيره فيهانشاءالله:فشق عليـهأنفيل رأيه في بعثة أخيه وتراث المهلب وفي أنه لم يرض رأيهخالصاحتي قال احضره المهلب واستشرهفيه وكتب عبد الملك الي أخيمه بشر أمير المكوفة أنعده بالجنودفاخةارلهم خسة آلافعليهم عبد الرحمنين محمدبن الاثعث وخرج خالدباهمل البصرة حتى جاءالاهو از فاجتمع الجندان على الخوارج فرأ واماهالهم فانصر فوا منهز مين كانهم على حامية وأتبعهم خالد داودبن قحذم في جيشمن أهل البصر ةومدهم بشر بأر بمة الاف من أهل الكوقة فاتبعو االقوم حتى نفقت خيول عامتهم وأصابهم الجهددوالجوع ورجع عامة ذينك الجبشين مشاذإلي الاهواز

وفى ذلك الوقت خرج بالبحرين أبو فديك الخارجى فغلب على البحرين وقتل نجدة بن عامر الحنفي فاجتمع على خالدبن عبدالله نزول قطرى الاهو از وأمر أبى فديك فبعث أخاه أمية بن عبدالله على جند كثيف الى أبي فديك فالهزم

لمارأى عبد الملك ذلك عزل خالداً وولى أخاه بشر مكانه وكتب اليه أما بعد فابعث المهاب في أهل مصره الي الازار قة ولينتخب مث الهل

مصره وجوههم وفرسانهم وأولى الفضل والتجر بةمهم فانهأعرف بهم وخله ورأيه في الحرب فاني أو ثق شيء بتجربته و نصيحته للمسلمين وابعث من أهل الكوفة بعثآ كشيفاً وابعث عليهم رجلاً معر وفا شريفا حسيبا صليبايعرف بالبأس والنجدة والتجر ةللحرب ثمانهض اليهم أهمل المصر بن فليتبموهم أى وجه ماتوجهو احتي يبيدهماللة ويستأصلهم والسالام عليك فدعابشر المهلب فأقرأه كتاب بدالملك وأمره أدينتخب منشاء وشق على بشر أزامرة المهلب جاءت من قبل عبدالملك فلايستطيع أن ببعث غيره فأوغر تصدره عليه حتى كأنه كان اليه ذنب تمدداعبدالرحن بنمخنف فبمثه لليأهل البكوفة وقالله انكقد عرفت منزلتك مني وأثرتك عندي وقسدرأ يتأذأ وليك هذا الجيش للذيعرفت منجز ألمث وغنائك وشرفك وبأسمك فكن عند حسن ظني بك أنظر إلى هذا الكذا والكذا يقع في المهلب فاستبدعليه بالاءر ولا تقبلن له مشورة ولارأباً وتنقصه وقصر به — فترك أذبوصيه بالجند وقتال العدو والنظر إلى أهل الاسلام وأقبل ينريه بابن عمه كأنه من السفهاء أوتمن يستصى ويستجهل : وهكذافي كلزمانوفي كل أمة من بدوس المصالح العامة ارضاء لشهوا ته النفسية واهو أنه الفاسدة ولاتهمه الامة سمدت أوشقيت : رجل يكره رجلافهابال مصالح الناس وءامة المسلمين تكون ميدان الانتقام إن هذا البلاء عظيم نسأل الله الخلاص منهخر ج الجيشان حتى وصل رامهر مزو بهاالخو ارج فترامى العسكران ولم يلبث الناس الأعشر آحتى بلغهم نعى بشر بن مر وان وتوفي بالبصرة فارفض ناس كثيرمن أهل البصرةوالكوفة فجاءهم كتابمن خليفة بشر على البصرة وهو خالد بن عبد اللك فلم بحد فلك فيهم فيه بالمودة وبحدرم العصيان والمخالفة وسطوة عبد الملك فلم بحد فلك فيهم فعاً حتى جاءم الاسد الهصور الحجاج بن يوسف فأخذم أخذاً عنيفاً ووجههم الى المهلب مقهورين كاعلم فلك من تازيخ دخوله البصرة والكوفة فلما تتابع مرالجنود الي المهلب وابن مخنف ناهضا الازارقة حتى أجلوم عن رامهر مز فساروا الى كازرون بسابوراوعلى أثرهم الجندان : كان المهلب يخندق دائما على جنده كاما واجه الخوارج وقد أمر بذلك ابن مخنف فأي فيد الخوارج فهزموا جنده وقتلوه وأقام المهلب بسابور عاتلهم محوامن سنة

أم انه زاحنهم يوم البستان فقاتلهم فتالا شديداً وكانت كرمان في أيدى الغوارج وفارس في يد الهاب فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم به لا يأتيهم من فارس مادة فغرجوا حتى أنوا كرمان وتبعهم المهاب حتى زل بجيرفت وهي مدينة كرمان فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً وحازهم عن فارس كلها فبعث اليه العجاج مع البراء بن قبيصة كتاباً يقول فيه: أمابعد فانك والله لوشئت فهاأري لقد اصطلمت هدده الغارجة المارقة ولكنك تحد طول بقائهم لتأكل الارض حولك: وقد بعثت اليك البراء بن قبيصة كناباً يقول البراء بن قبيصة لينهضك اليهم فانهض اليهم اذا قددم عليك بجميع المسلمين م جاهدهم أشد الجهاد واياك والعالم والاباطيسل والامور التي ليست لك عندي بسائعة ولا جائزة والسلام فأخرج المهلب بنيه كل ابن في كتيبة و لخرج الناس وجاء البراء فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم فأخذت و لخرج الناس وجاء البراء فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم فأخذت الكنائب تحمل على الكنائب والرجال فيقتناون أشد قتال الكنائب تحمل على الكنائب والرجال فيقتناون أشد قتال

الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار . ثم انصر فو ا فحاء البراء بن قبيصة الى المهلب فقال الاو القمار أيت كبنيك فرساناً قبط والا كفرسانك من فرسان العرب فرساناً قبط والارأيت مشل قوم يقاتلو الك أصد والا بأس أنت والله المعذور فرجع بالناس المهلب حتى اذا كان عند المصر خرج اليهم بالناس و بنيه في كتائهم فقاتلوه كفتالهم أول من قفانصر ف البراء الى الحجاج فأخبر ها تلهر على جليته ثم استمر الهلب يقاتلهم ثمانية عشر شهر الا يقدر مهم على شي على جليته ثم استمر الهلب يقاتلهم ثمانية عشر شهر الا يقدر مهم على شي

حدث في معسكر الخوارج أمر لم يكن لهم في حسبان ذلك أزرجالا من فرسانهم يقال له المقعطر قتل رجالا كاز ذا بأس من الخوارج فطلبوا من فطري البه عليهم من القاتل ليقتلوه وهومن ذوى الفضل منه والسابقة فيم فوقع بينهم التأويل ماأرى أن تقتلوه وهومن ذوى الفضل منه والسابقة فيم فوقع بينهم اختلاف فخلموا تطريا وولواعدر به الكبير وبقى على بيعة قطرى منهم عصابة فقاتل بعضهم بعضاً وكان من رأى الحجاج أن يناهضهم في وقت اختلافهم ولم يكن ذلك من رأى المحجاج ورأيه: استمر الخوارج بقتتلون نحوا من شهر تم أن قطريا من ترجم عن اتبعه نحوطبرستان وبايع علمتهم عبدر به الكبير من شهر تم أن قطريا مناهم فلم ينج منهم الا قليل وأخد عسكر هو مافيه وسبوا فناهضهم المهلب حتى قتلهم فلم ينج منهم الا قليل وأخد عسكر هو مافيه وسبوا بعام كانوا يسبون المسلمين ولكمب الا تليل وأخذ عسكر هو مافيه وسبوا بوم رامهر مرز وأيام سانور وأيام جيرفت وأولها

ياحفص الى عدانى عنكم السفر وقد سهرت فأودي نومى السهر وقد سهرت فأودي نومى السهر وهى من غر الشعر العربي وقد أنشدها بين بدى الحجاج فقال له أشاعر أنت أم خطيب قال كلاهما فقال له أخبرنى عن بني المهاب قال المنبرة فارسهم وسيدهم

وكني بنزيد فارسأشجاعاً وجوادهم وسخبهم قبيصة ولايستحيي الشجاع أن يفر من مدرك وعبداللك سم ناقع وحبيب موتزعاف ومحمد ليث غاب وكفاك بالمفضل بجددتال فكيف خلفت جماعة الناس تال بخير أهركوا ماأملوا وأمنوا ماخافوا قال فكيف بنوالمهلب فيكم قال كانوا حماة السرح نهار أفاذا أليلوا ففر ان البيات قال فأيهم كان أنجد قال كانوا كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرقها قال فكيف كنتم أنتم وعدوكم قال كنااذا أخه لذناعفو نا واذا أخذوا بئسنامهم واذا اجتهدوا واجتهدناط منافهم فقال الحجاج اذالماقبة للمتقين كيفأ فلتكم قطري قال كدناه بيعض ماكاد نافصر نامنه إلى الذي تحب قال فهازا فبعتمو دقال كان الحدء يدنا آثر من الفل قال فكيف كان ليج المهاب وكنتمله قال كان لنامنه شفقة الوالدوله منابرالولدقال فكيف اغتباط الناس قال فشافيهم الاعمن وشملهم النفل قال أكنت أعددت لي هـ ذا الجواب قال لا يعلم النيب الااللة فقال هكذا ال تكون والله الرجال المهاب كان أعلم بك حيث وجهك وكان كتاب المهلب إلى وة الحجاجا لحمدتة الكافي بالاللام فقدماسواه الذيحكم بأذلا ينقطع المزيدمنه لا حتى ينقطع الشكر من عباه أمايمد فقد كان من أمر نا ماقد بلفك وكنا تحن وعدونها لا على حالين مختلفين يسر نامنهم أكثر مما يسوء ناويسو عهمناأ كترمما يسره على ما اشتداد شوكتهم فقد كان تحكن أمرهم حتى ارتاعت له الفتاة و نوم به الرضيم فانتهزت منهم الفرصة فيوقت امكانها وأدنيت السوادمن السواد حتى تعانقت الوجوه فلم زل كذلك حتى بلغ الكتاب أجله (فقطع دابر القوم الذين ظلمو اليقو

والحديثةرب العالمين): فكتب اليه الحجاج أما بعد فقد فعل الله عز وجل بالمسدين خيرا وأراحهم منحدالجهادفكنت أعلم عن قبلك والحدية رب العالمين فاذاورد عليك كتابى فاقديم في الناس فيثهم على قدر بلائهم و فض لمن رأيت تفضيله و ان كانت بقيت منالة وم بقية فخلف خيلا تقوم بازائهم واستعمل على كرمان من وأبت وولاالخيل شهماً من ولدك ولا ترخص لاحد في اللحاق بمنز له دون أن تقدمهم على وعجل القدوم ان شاءالله . فولى للهلب ابنه بزيد كرمان وقال يابني المخاليوم لستكاكنت انتالك ومال كرمان مافضل عن الحجاج وان يحتمل لكالاعلى مااحتمل عليه أبوك: فأحسدن إلى من ممك واذ أنكر ت من انسان شيئاً فوجهه الى و تفضل على قومك و قد المهلب على الحجاج فأجلسه الى جانبه وأظهر اكرامهوبره وقال بأهل العراق الكيمييد المهاب نم قال أنت والله كما لذا أقال لقيط الإبادي

4

الى وقالدوا أمركم لله دركم وخب الذواع بأمر الحوب مضطلما لنه لايطهم النوم الاريث يبعشه هم يكاد حشاء يقصم الضاءا ونا لامترفأ ان رخاء الميش ساعده ولا اذا عض مكر ود به خشما على ما زال يحلب هذا الدهر أشطره يكون متبعاً طوراً ومتبعا حتي استمرت علي شز رمو برته مستحكم الرأى لاقعماً ولاضر عا(١) فقاماليه رجل فقال أصلح القالا وبروالقا كأني أسمم الساعة قطر يأوهو مِ قُولَ المهلبِ كِالقَيْطِ. الايادي نَمُ أنشدالشُّعُرُ فَسُرُ الْحُجَّاجِ حَتَّى امتلا أُ سُرُو رَأَ وفقال المهلب افاواللهما كمنا أشدعلي عدونا والكن دمغ الله الباطل وقهر ت الجماعة

(١) القحم أخرس الشيخ والضرع الصغير الضميف

الفتنة والداقبة للمتقين وكانما كرهنادمن المطاولة خيرآ مماأحبيناه ونالعجلة فقالله الحجاج اذكر لىالقوم الذينأ بلوا وصف لى بلاءهم فأمر الناس فمكتبوا ذلك للحجاج فقال لهم المهلب ماذخر الله لكرخير لكم من عاجل الدنيا از شاءالله تمذكرهم للحجاج علىمراتبهم في البلاء وتفاضلهم في الفناء وقسدم بنيه وقال اله والله لو تقدمهم أحد في البلاء لقدمته علمهم ولولا أن أظلهم لا خربهم : قال الحجاج صدقت وماأنت بأعلمهمني والدحضرت وغبتانهم لسيوف من سيوف الله ثم ذكر معن بن المغير من أبي صفرة وأشباهـ ؛ فقال الحجاج أبن الرقاد فدخل رجل طويل أجنأ فقال المهلب هذا فارس العرب فقال الرقاد أيها الاميراني كدنت اقاتل مع غيرالمهلب فكنت كبعض الناس فلماصرت مم من يلزمني الصمير و بجعلني أسوة نفسه و ولدمو يجازيني على البلاء صرت أو وأصحابي فرسانا فأمر الحجاج بتفضيل قوم علىقوم علىقدر بلائهم وزادوله المهلب ألفين وفعل بالرقاد وجماعة شبيهاً بذلك : قال المنيرة بن حبناء من أصحاب

انى امرؤاك فني دى واكرمني وآبما أنا انــان اعبش كحا ماعاقني عن قفول الجند اذ قفلوا ولو أردت قفولا ما نجهمني ان المهاب ان اشتق لرؤيته ان الاريب الذي ترجى نوافله أبو سميد اذا ماعدت النعم ألقائل الفاءل الميمون طأثره

عن الامو ر التي في رعيها وخم عاشت رجال وداشت قبلها أمم . عني بما صنعوا عجز ولا بكم اذنالا ميرولاالكتاب اذرقموا أوامتدحه فان الناس قمد علموا والمستمان الذي نجلي به الظلم

أزمان أزمان اذعض الحديد بهم واذ نمنى رجال انهم هزموا وقد أرسلت بعد ذلك جنود لتقبع قطرى فلعقوه بشعاب طبرستان فقاتلوه حتى تفرق عنه أصحابه ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتدهدى حتى خر الى أسفله فقتل تم سار واحتى لحقوا بقيتهم فحاصروهم في تصر قومس حتى جهدوا شم خرجوا فقاتلوا حتى فنلوا وكان ذلك سنة ٧٧

و بذلك اللهي أمر الازار قة بمدان ذاق الناس منهم مر الحرب و شغاو الله الين عن مصالحهم مدة من الزمن من غير نتيجة

وممن لهذكر من الخواوج وليس من الأزاد تقصالح بن مسر حالته يمي ورفيقه شبيب بنيز يدكاز صالح رجلا ناسكا مخبتاً مصفر الوجمه صاحب بادة وكاذبدارا ونأرض الوصل والجزيرةله أصحاب يقرئهم القرآذ ويفقههم ويقص عليهم فقال لهمذات يوم ماأدرى ماتنتفار ون وحتى متي أنتم متيه و زهذا الجو ر فدفشاوهذا العدل قدهفاولانز دادهذ دالولاة على الناس الاعلوآ وعتوا وتباعدا عن الحق وجرأة على الرب فاستعدوا وابعثوا الى اخواز كم الذين ير بدون من انكار الباطل والدعاء الى الحق مشل الذي تريدون فيأتو نكم فنلتقي وننظر فهانحن صانعون وفي اي وقت انخرجنا نحن خارجو نفتر اسلوا وأرسل شبيب الىصالح يستنهضه للخروج وقدم عليه فاتمدوا أزيخرجوا في هلال صفرايلة الاربعاءسنة ٧٦وقالصالحلن معه اتقوا السّعباد السّولا تعجلوا الي قتار أحدمن الناسالا أذيكونوا قوما يربدونكم وينصبوناكج فانكماناعاخرجتم غضباللة حيث انتهكت محارمه وعصي في الارض فسفكت الدماء بنبر حلها وأخمذت الاموال بنير حقهافلا تعيبوا على قوم أعمالاً ثم تعملوا بهافان كلما أنتم عاملون

. 3

1

1 4

ظلم

أنه عنه مسئولون: تم أقاموا بأرض دارا ثلاث نشرة ابنة وتحصن منهم أهسل دارا و نصيبين و سنجار فبلغ أمير الجز برة محد بن مروان مخرجهم فبمث اليهم جنداً عدتهم ألف رجل فهز مهم الخوار جمن فير كبير قتال تم بمث جنداً آخر عدته ثلاثة آلاف فأشجو اللحوار جمت تركوا مكائهم وسار وا فقع لموا أرض الموصل فقطمو هاومضو احتى قطمو الله سكرة فأرسل البهم الحجام جنداً عدته ثلاثة آلاف فنا تلهم الخوار جحتى تتل أميرهم صالح النهم الحجام جنداً عدته ثلاثة آلاف فنا تلهم الخوار جحتى تتل أميرهم صالح النهم سمر حضيمهم شبيب و بايمو دوسار وامن مو تفهم حتى زلوا المدائن

ومازالوا ينتقلون منجهة إلى أخرى والجند برسل البهم تلوا الجند فيهزمون جنودالحجاج وهمى عدد لا يتجاو زالمئتين عدا وأخيرا كالجاج بشبيب قدخل المكوفة غيرهائب سلطان الحجاج وعاثوا فيها فساداً وقتلوا من أهابا جاءة والحجاج بقصر المكوفة فدعاالناس إلى اخراجهم فاجتمع البه القواد ولما رأى ذلك شبيب ترك الكوفة وفتوخرج فارت الجنود وراءه ولكنها لم تنالمته منالا وهوفى كل مرة يهزمها حتى استغاث الحجاج بعيد الملك وأخبره بمجزأهل الكوفة عن قتال الخوارج وطلب البه أن يرسل البه جند آمن أهل الشام فوجه البهار بنة الاف و وجه الحجاج البهم نحواً من خمين ألفامن الكوفة وكان جيش شبيب قد بلغ الفا ومن الغرب الزالا الف هزمت الحسين : وكان أشبيب بعد فلك رحاة تانية إلى الكوفة وبي بهام مجداً فخر ج اليهم الحجاج وقد جاء هجند فلك رحاة تانية إلى الكوفة وبي بهام مجداً فخر ج اليهم الحجاج وقد جاء هجند واليقين لا ينابن باطل هؤلاء الا رحاس حق كاغضو اللا بصار واجثوا على واليقين لا ينابن باطل هؤلاء الا رحاس حق كاغضو اللا بصار واجثوا على واليقين لا ينابن باطل هؤلاء الا رحاس حق كاغضو اللا بصار واجثوا على واليقين لا ينابن باطل هؤلاء الا وحاس حق كاغضو اللا بصار واجثوا على

الركب واستقبلوا القوم بأطراف الاسنة فجثوا على الركب وأشر عوا الرماح وكانهم حرة سودا، وأقبل اليهم شبيب في تعبية فتبتوا له حتى اذا غشى أطراف الاسنة وثبوا في وجهه ووجوه أصحابه فطمنوهم قدماً وما زل الفتال بينهم عامة اليوم وقتل في هذا اليوم مصاد أخو شيببوانتهي الامر بهزيمة شبيب وهنده أول مرة هزم فيها وترك أمراً به غزالة فقتلت ثم أرسل الحجاج في أثره جنودالشام حتى قابلوه بالانبار وكانت بين الفريقين مواقع هائلة جددا وأنتهى أمر الخوارج بغرق شبيب في النهر وتفصيل الوقائع التي جرت بين شبيب وبين جنود العجاج يعلول أمرها والنتيجه أن المسلمين استراحوامن الازارقة ومن شبيب في سنة واحدة والنتيجه أن المسلمين استراحوامن الازارقة ومن شبيب في سنة واحدة

بناء الكمبة — الفتوح في الشرق — الفتوح في انشال\_ الحيج الحكة \_ ولاية المهد\_ وفاة عبد الملكوبيته وصفته الوليد الاول \_الاصلاح الداخلي

بناء الكعبة

اعباده

وند.

من الحوادث الكبرى التي حدثت ابان هدده الاضطرابات وهدم الكعبة و بناؤها فقي سنة ٦٥ ه. هدم تبد الله بن الزبير الكعبة و كانت قد مالت حيطانها مما رميت به من حجارة الحجانيق فهدمها حتى سواها بالارض وحفر أساسها وأدخل العجر فيها و كان الناس يطوفون من وراء الاساس ويصلون الى موضعه وجعل العجر الاسود عنده في تابوت في سرقة من حرير وجعل ما كان من حلى البيت وما وجد فيه من ثباب أو

طيب عند الحجبة في خزانة البيت حتى أعادها لماعاد بناءها وكان السبب في ادخاله الحجر ضمن البيت ماروته أمه أسماء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لو لا تومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد اسماعيل وجعلت لها بابين ، فلما قتمل ابن الزبيروولي الحجاج نقض ذلك الركن الذي فيه الحجر وأعاد بناءها على ما كانت عليه في عهد قريش فالبناء الموجود الآن مؤلف من بناء ابن الزبير والحجاج الاحوال الخارجية

لم يكن زمن الفتنة يسمح للمسلمين بمد فتوحهم وانتقاص أرض عدوهم الان الامة اذاكان بأسها بينها شديداً فحسبها أن تحافظ على ما بأبد بهامن البلاد ولكن هذه الامة القوية معما نالها من المصائب والفتن لم قصر بدها عن الفتح ولم قظهر أمام الاحرى بمظهر الضعف الافي بعض الاحيان

الفتوح في الشرق

بعد ان انتهي المهلب من أمر الخوارج ولاه الحدجاج خراسان فقى سهة ٨٠ قطع نهر بلخ و نزل على كس وأتاه وهو نازل عليها ابن عم ١ لك الختل فدعاه الى غزو الختل فوجه معه ابنه يزيد فنزل في عسكره وكان الملك بومئذ السمه السبل في عسكره على ناحية فبيت السبل ابن عمه فكبر في عسكره فظان ابن العم أن العرب قد غدروابه وأنهم خافوه على الندر حين اهزل عسكرهم فأسره الملك وقتله في قلعته فأتي يزيد بن المهلب القلعة وأحاط بها فصالحه الملك على فدية حملها اليه ورجع إلى المهلب ووجه

المهلب ابنيه حبيباً إلى ربنجن نوافى صاحب بخاري في أربعين ألفا فيكانت بينهم مناوشات لم تنته بنتيجة والصرف حبيب

ذلك قال ليت حظي من هـ ذه النزوة سلامة هـ ذا الجنـ د حتى يرجمو ا إلى مروسالمين تم صالح المهلب أهل كس على ف دية وأناه وهو بكس وفاة ابنه المنيرة وكان خليفته على مرو فجزع جزءا شديدا وولى مكانه ابنه يزيد ولما أخذ الفدية عاد إلى مرو فتوفى بها ولما شعر بد نو أجمله دعا من حضرمن أفترونكم كاسريها متفرقة قالوا نهم قال فهكذا الجماعة فأوصيكم بتقوي الله وصلة الرحم فان صلة الرحم تنسى، في الاجــل وتبرى المــال و تــكثر العبدد وأنهاكم عن القطيعة فان القطيمة تمبقب النار وتورث الذلة والقلة فتحابوا وتوصلوا وأجموا أمركم ولانختلفوا وتباروا تجتمع أموركم · ان بني الام يختلفون فكيف ببني العلات وعليكم بالطاعية والجماعية وليكن فمالكم أفضل من تولكم فاني أحب للرجــل أن يكون الممله فضــل على لسانه واتقو االجواب وزلة اللسان فازالر جل تزل قدمه فينتعش من زلته ويزل تسانه فيهلك اعرفوا لمن يغشا كم حةه فكفي بندوالرجل ورواحه اليكم لذكرةله وآثرواالجود على البخــل وأحبوا العرب واصـطنعوا العرب فان الرجلمن العرب تمده المدة فيموت دونك فكيف الصنيعة عنده عليكم في الحرب بالاناة والمـكيدة فانها أنفع في الحرب من الشـجاءة واذاكان اللقاء نزل القضاء : فان أخــــذ رجل بالجزم فظهر على عــدوه قيــل أتي الامر من وجهه ثم ظفر فحمدوان لم يظفر بعد الاناة تيل مافرطولاضيع ولكن القضاء غالب وعليكم بقراءة القرآن وتعليم السنة وأدب الصالحين واباكم والخفسة وكرة الكلام في مجالكم وقد السنة غلفت عليكم يزيد وجعلت حبيباً على الجند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالفوا يزيد نقال له المفضل لولم قسمه لفدمناه ومات المهلب وأوصى إلى حبيب فصلى عليه وكتب يزيد إلى عبسه الملك بالخبر وباستخلاف المهاب لياه فأقره وتوفى فى ذى الحجة سنة ١٨٠ فقال نامارين توسعة التعيمي

للننى ومات الندي والجود بعد المناب مربحه وقد غيبا بن كل شرق ومغرب بنعمة علي النباس تلناه ولم ننهيب حزنها بخيال كارسال القطا المدمرب كاعما بجللها بالارجوان المخضب به وأحلانها من حي بكر وتغلب بلوائه يضدونه بالنفس والام والاب

ألا ذهب الغزوا المقرب للننى أقاما بمرو الروذ رهن ضربحه اذا قبل اي الناس أولي بنحة أباح لنا سهل البلاد وحزنها بعرضها للطمن حتى كاعما تطيف به تحطان قد عصبت به وحيا معد عوذ بلوائه

وفى ولاية يزيد لخراسان فتح قلمة نبرك بباذ غبس واحتلها وكان ملكها قدخرج تنها فنها جاء صالحه على ان يدفيع اليه مافى القامية من الخزائن ويرتحل عنها بعياله وكتب يزيد إلى الحجاج بالفتيح وكان كاتبه يحيى بن يعمر العدواني و نص كتابه إنا لقبنا العدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفه ولحقت طائفة برءوس الجبال وعراعر الادوية وأهضام الغيطان وأثناء الإنهار: فلها جاء الكتاب الحجاج سأل عمن يكتب ليزيد

فقيل له يحي بن يعمر فسكتب الى يزيد فعسمله على البريد فقدم عليمه أفصح الناس فقال له أين ولدت قال بالاهو از قال فهدده الفصاحة قال حفظت كلام أبى وكان فصيحاً قال من هناك قال فأخبرني عني أألحن قال نم تلحن لحناً قال نم كثيراً قال فقلان قال نم قال فأخبرني عني أألحن قال نم تلحن لحناً خفيساً نزيد حرفاً و تنقص حرفاً و نجمل أن في وضع إن وإذ في موضع أن قال خراسان خفيساً نزيد حرفاً و تنقص حرفاً و نجمل العراق قتلتك فرجع الى خراسان وفي سدنة هم عزل الحجاج يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل: وفي عدد المفضل بالخفيس وفتحت شم نها آخرون وشومان نظار ولى يحكن للفضل بالمنافسة ولم يدكن للفضل باحمال كان بعطى الناس كاماجاء شيء وان فنم شيئا قسمه ولم يدكن للفضل بالمحال بيتمال كان بعطى الناس كاماجاء شيء وان فنم شيئا قسمه وسيكون لهذ كرجيل في خلافة الوايد.

## الفتوح في الثمال

42

لم يكن من المحكن في عهد الاضطراب الشديد أن كون المسلمين وو قامام الروم الذين لا يتركون المسلمين وفي سنة ٧٠ ثار الروم واستجاشوا على من بالشام من المسلمين وذلك في الوقت الذي يتجهز فيه عبد الملك لحرب مصعب فاضطر أن يصالح ملك الروم على أن يؤدي تبد الملك اليه كل جمعة ألف دينار خوفاعلى المسلمين ولما انقشمت هذه السحابة واستقر الامر لعبد الملك عادت الغزوات الى بلاد الروم فنظمت الشواتي والصوائف وافتتح عبد الملك قيسارية وفي سنة ٨١ فتحت قاليقلا وكان والصوائف وافتتح عبد الملك قيسارية وفي سنة ٨١ فتحت قاليقلا وكان

أمير جنسدها عبيسد الله بن عبد الملك وفى سنة ٨٤ غزاعبد الله بن عبد الملك فقتح المصيصة الحبح

كان الذي يقيم الحج عبد الله بن الزبير في عهد خلافته وفي سنة ٨٠ وافت، فاتأربمة ألوية : ابن الحنيفة في أصحابه في لواءوا بن الزبير في لواء ونجدة الحروري في لواء ولواء بني أمية قال محمد بن جبير خفت الفتنة فمشيت اليهمم جميعا فجثت محمد بن على في الشعب فقلت باأ با القاسم اتق الله فانا فيمشعر حرام وبلدحرام والناس وفدالله الي هذا البيت فلا تفسدعليهم حجهم فقال والقماأر يدذلك وماأحول بين أحدوبين هذاالبيت ولابؤتي أحد من الحجاج من قبلي ولكني رجل أدفع عن نفسي من ابن الزبروم ايروم مني وما أطلب هذا الامرالاأن لايختلف على فيــها ثنان ولكن اثت ابن الزبير فكلمه وعليك بنجدة فال فجئت ابن الزبير فكلمته بنحوما كلمت به بن الحنفية فقال أنا رجـل قداجتمع على الناس و بايعوني وهؤلاء أهل خلاف فقلت أري لك خيرآ الكف قالأفدل تمجئت نجدةالحرورى فأجده فيأصحابه فعظمت عليه وكلمته كما كامت الرجلين فقال اماأن أبتدىء أحداً بقتال فلا ولكن من بدأ بقتال قاتلته قلت ذاني رأيت الرجلين لا يريدان تشالك : ثم جءَّت شيعة بني أمية فكلمتهم بنحو ماكامت به القوم فقالوا نحن على أن لا نقاتل أحدا الاان قاتلنا. ثم كان أول لواء انفض لواء ابن الحنفية ثم تبعه نجدة تملوا وبني أمية ثم لواء ابن الزبير وتبعه الناس :وهذه حادثه غريبة في تاريخ

# الحج وبعد قتله كان بقيمة عمال بني أمية السكة الاسلامية

لم يكن للسلمين سكة يضر بون عليها در اههم و دنانير هم و اعاكانو ايستمماون ما يضرب من الدنانير في بلاد الفرس و ما يضرب من الدنانير في بلاد الوم حتى كانت سنة ٧٤من الهجرة وهي سنة الجماعة ضرب عدالملك الدراهم و الدنانير الاسلامية و جعل و زن الدرهم أربعة عشر قبر طاً و الدينار عشرين قبر طاً فكل عشرة دراهم سبعة منافيل و قد نقش عليها نقش إسلامي و أمر عبد الملك الحجاج أن يضر بها العراق وقد نقش عليها أو لا باسم التقالحجاج ثم كتب عليها بعد سنة الله أحد التقالصمد فكره ذلك الفقها و فسيت مكروهة و كانت له دار ضرب القال الطباعين فكان يضرب المال السلطان عما يجتمع له من التبرو خلاصة الزيوف و الستوقة والبهرجة ثم ضربت الدراهم و الدنانير بعد ذلك في بقية الزيوف و الستوقة و البهرجة ثم ضربت الدراهم و الدنانير بعد ذلك في بقية الا مصار الاسلامية و كانوا بعاقبون من ضرب على غبر سكة السلطان غقو بة شديدة و سنوضح أمر السكة بعد

ولاية العمهد

كان مروان قسدولى توسده عبد الملك من بعده تبدد العزيز بن مروان فقى سدنة ٨٥ أراد عبد الملك ان يعزل عبد العزيز ويولى مكانه الوليد بن عبد الملك فاستشار قبيصة بن ذؤيب فنهاه عن ذلك واستشار روح بن زنباع الجذامى فقال لوخلمته ما انتطح فيه عنزان فبينا هو على خلك اذ

جاءه الخمير بوفاة تبمدالمزيز فقال لروح كفانا الله يا أبازرعة ما كنا فيمه وما أجمعنا عليه

وعهدانى ابنيه الوليد تممن بعده لسلمان وكتب ببيعته لها الى البدان فبايع الناس وامتنع من ذلك معدبن المديب فضربه أوير المدينة هشام ابن الماعيل المغز ومى وطاف به وحبسه فكتب عبدالملك الى هشام ياومه على مافعل و يقول سعيد والله كان أحوج أن تصل و مهمن أن تضر به و انالنعلم ماعنده من شقاق و لاخلاف

وفأة عبدالملك

في ومانطه بسمت شوال سنة ٨٩ (٩ آكتوبر سنة ٥٠) توفى عبد الملك بدمث في كانت مدة خلافته مند بويع بالشام احدى وشرين سنة وشهرا و نصفا من مستهل رمضان سنة وهم الى منتصف شوال سنة مكانت خلافته مذ قتل ابن الزبير واجتمعت عليه الكامة ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر بناء على أن ابن الزبير قتل في ١٧ جمادى الاولى سنة ٧٧ وكان عمر عبد الملك ستين سنة لا نه ولدسنة ٢٦

بيت عبد الملك

تزوج عبدالملك (۱) ولادة بنت العباس بن جزء العبسى فولدت له الوليد وسايمان ومروان الآكبر (۲) عائد كمة بنت يزيد بن معاوية فولدت له يزيد ومروان ومماوية وأم كاثوم (۳) أمه شام بنت هشام ابن الما عبد للغزومي فولدت له هشاماً (٤) عائشة بنت موسى بن طلحة التيمى فولدت له أبار واسمه بكار (٥) أم أيوب بنت عمرو بن

تثمان بن عفان فولدتله الحكم (٦) أم المغيرة بنت المغيرة بن خالدالمخزومي فولدت له فاطمة (٧) شقراء بنت سلمة بن حلبس الطائي (٨) ابنة الملى ابن أبى طالب (٩) أم أبيها بنت عبد الله بن جمفر . وله من الاولاد عبد الله ومسامة والمنذر وعنبسة ومحمد وسميد الخير والحجاج لامهات الاولاد صفة عبد الملك

كان عبد الملك قوى العزعة ثابت النفس لاتزعزعه الشدائد ولي أمر الامة وهي في ناية الاضطرابوالاختلاف فما زال حتى جمعها وصيرها أمة واحدة تدبن لخليفة واحد وسلها لابنه الوايدد وهي على غاية من الهدو والطمأنينة ولكن الضحايا التي ذهبت في سبيل ذلك كثيرة جدا لات الامةحيمة نشيطة لاتدين الاللةوة القاهرة التي هي نوق طاقتها والاهواء متشمية وذلك ممنا بجعل المأزق ضيقاً لاعر منه الا الكيس ذوالعزم الثابت مني واذ ابن الزبير اطويل الصلاة طويل الصيام ولكن لبخيله لايصلح أن يكون سائسا: ومما عــد من مساوى تبــد الملك انه قال مرة وهو على النبر من قال لي بعد مقامي هذا اتق الله ضربت عنقه وقد أعتـ فرعن ذلك بأن كشيراً من الناسكانو يقفون هذه المواقف قصد الشهر تحتي اذا أصابهم من جراء ذلك شر اشتهروا بقوةالقلب ومصادرة الخلفاءولكن ذلك لايصلح على أية حال عذرا ومما عدمن مساويه وهو قبيح غمدره بعمر و بن سميد وقتله اللهبمد أن أمنه وقالوا ان هــذا أول غدر حصل في الا-ــــلام ومن سن سنة سبئة فعليه أنمها وانم من عمل بها إلى بوم القيامة والتاريخ بدلنا على ال كبار الرجال الذين أقدموا على العظائم لم يسلموا من الهنات في سببيل تأبيد مطالبهم فلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة وكان عبد الملك فصيحا عالما بالاخبار فقيها وقد قدمنا شبئاً من ذلك في أول خلافته

#### ٩ ﴿ الوليد الاول ﴾

هو الوليد بن عبد الملك بن مروان وأسه ولادة بنت العباس بن جزء العبدي ولد سنة ، ه من الهجرة ولم تمكن له ولاية المدهد الابعد وفاة عمه عبد العزيز بن مروان ولما توفي أبوه عبد الملك بويع بالخلافة في البوم الذي مات فيه لما رجع من دفعه بدمش لم يدخل منزله حتى صعدعلى منبر دمشق فحمد الله وأثني عليه عاهو أهله ثم قال أبها الناس انه لا مقدم لما أخر الله ولا مؤخر لماقدم الله وقد كان من قضايا الله وسابق علمه وما كتب على أببيائه وحملة عرشه الموت وقد حمار الى منازل الابرار ولى هدده الامة بالذي بحق عليه لله من الشدة على المربب واللين لاهل الحق والفضل واقامة ما قام الله من منار الاسلام وأعلامه من حج هدما البيت وغزوهده الثغور وشن من منار الاسلام وأعلامه من حج هدما البيت وغزوهده الثغور وشن عليه المائم الله فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً أبها الناس عليكم بالطاعة ولن والميطان مع الفرد أبها من ابدى الناس فنا يموه

111

موسى بن نصير (٤) مسلمة بن عيد الملك من مروان

وا

ع

فأماالقاميم ن محمد فانه كاز أمير آعلى تنر المند من قبل الحجاج بن يوسف وكان الحجاج قدضم انيهسنة آلاف من جند أهل الشام وجهز مبكل مااحتاج اليه فسار القامم إلى بلاد السند حتى أنى الديبل (١) فنزل عليه وكان به بدّ عظيم والبد منارةعظية تتخذ في بناءلهم ذيه صنم أوأصنام لهم وكلشي أعظمو ممن طريق العبادة فهوعنده بد وكانت كتب الحجاج تردعلي محمد وكتب محمد تردعلي الحجاج بصفة ماقبله واستطلاع رأيه فعايعمل به كل ثلاثة : ولم يزل القاسم حاصر آ للديبل حتى خرج العدواليه مرة فهزمهم ثمأمر بالسلاليم فوضعت وصعدتليها الرجال ففتحت عنوة وقتـل عامل داهر علبها ثم بني مها مسجداً وأنز لهـ ا أربعة آلاف. تمأتي البيرون فأقام أهله العلوفة للقاسم وأدخلوه مدينتهم وكانوا قديمثوا ممنيين منهم إلى الحجاج فصالحوه فوفي لهم محمد بن القاسم بالصلح ثم جمل لا يمر بمدينة الافتحهاحتي دبرنهر آدون مهران ( ٢ ) وأناه سمنية سريبدس فصالحوه على وخلف وظف عليهم الخراج وسار إلى سببان ففتحها تم إلى مهر الدفيلغ ذاك داهر ملك السندفاستعدلحار بته: تم ان محمداً عبر مهر الدوهو تهرالسندعل جسرنقده فالتقي بداهر في جنو دهالكثيرة وهوعلى فيل وحوله الفيلة فاقتتلوا قتالا شسديدآكم يسمع بمثلهو ترجل داهر وقاتل فقتل عندالمساء وانهزم المشركون فقال فيذلك فاتل داهر

الخيل تشهد يوم داهر وانتنا وعدد بن التاسم بن عدد

<sup>(</sup>١) مدينة علىساحل نهرالهند

<sup>(</sup>٢) نهرالمند يصب في خليج فارس وهو نهر بقدر دجلة

حتى عالوت عظيمهم بمهند اني فرجت الجلسع غيرمغرك متعفر الخدين غمير موحد فتركته عت العجاج مجدلا ولماقتل داهرة لمب محمد على بلادالسند . ثم فنحر اورعنوة ثم أتي يرهمنا بإذالعتيقة فقاتله مهافل داهر ولكمنهم أنهزه وا فخلف سهماناه لاثمهمار فتلفاه أهل ساو ندري وسألوهالا مان فأعطاه إياه واشترط عليهم ضيانة المسلمين ودلالتهم : ثم تقدم الى بسمد فصالح أها ياعلى مثل صلح ساو ندري : ثم انتهى الى الرور (١) وهي من مدائن السند فصر أهاها ثم فتحهاصاحاً لي ألـ لا يقتلهم ولايعرض لبدهم وقال مااليد إلا ككنائس النصاري واليهود وبيوت نيران المجوس و وضع عليهم الخراج وبني بالرو رمسجداً: ثم سارحتي قفاع نهر بياس الىالملتان فقاتله أهسل الملتان فهزمهم حتى أدخلهم المدينة وحصرهم ثم نزلو اعلى حكمه فقتل كشير امنهم وأصاب بهامغام كثيرة وافرة وكان بدالملتان تهدى اليه الاعموال وتنذرله النذور وبحج اليه السند فيطو فوذبه وبحلقو ذرءوسهم ولحاه عنده فحاز محمد ذلك كاه : و في ذلك الوقت بلغته و فاذا لحجاج فرجم عن الملتان الي الرو روبنر و ر وكان قدفتحها فأعطي الناس ووجه إلى البياءان جيشاً نلم بقاتلو ا وأعطوا الطاعةوسالمهأهل سرست ثمأتي الكيرج فخرج اليبه دوهر فقاتله فانهزم العدووهر بدوهر : بعدإنجامهذهالفتو م العظيمة التي نشرت ظل الاسلام علىجيع بلادالسندمات الوليدبن عبدالملك فوقف أمر محمدو سنتكلم (١) ناحية بالسند تقرب ن السان في السكبر وعابما سوران وهي علىشاطيء نهر مهران على البحر وهي متجر وفرضة بهذه البلاد و بينهمو بين الملتـات اربع

امرحل وبالقرب من الرور مدينة بغرور

بعد على خاعة حياته وأما قتيبة بن مسلم فكان أميراً على خراسان للحجاج بن يوسف ولا عليها بعد المفصل بن المهلب سنة ٢٨ فلما قدمها خطب الناس وقال لهم ان القدة و المحمد و ينه ويذب بكم عن الحرمات و يزيد بكم المال استفاضة والعدو و قال وعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر محديث صادق و كرتاب ناطق فقال (هو المندى أرسل رسوله بالمحمدي ودين الحق ليظهره على الدين كاهولو كرمالمشركون) ووعد المجاهدين في سبيله أحسن الثواب وأعظم الدخر عند دفقال (ذلك بأنهم لا يصيبهم خاماً و لا نصب و لا يخمصة في سبيل الله و لا يطنون موطئاً المنفيل المحمد و لا ينالون من عدو فيلا الا كرنب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة و لا كبيرة و لا يقطعون وادياً الا كرنب لهم المهم ولا يقدون نفقة صغيرة و لا كبيرة و لا يقطعون وادياً الا كرنب لهم المهم أحسن ما كانو العدملون) ثم أخبر عمن قتل في سبيله انه حي مرزوق فقي ال (و لا محسن الذين قتلو الى سبيل الله أمو اتاً بل أحياء عندر بهم يرزقون) فت جزوا مو عود عسبن الذين قتلو الى سبيل الله أمو اتاً بل أحياء عندر بهم يرزقون) فت جزوا مو عود ربي و وطنو النفسكم على أقصي أثر وأمضى ألم واياى والحوينا

معرض الجند في السلاح والكراع وسار واستخلف على مروفا كان بالطالفان تلقاه دها قين بلخوه ظاؤه في ارواه عه ولما قطع النهر تلقاده الث الصغانيان مدايا ومقتاح من ذهب قدعاه إلى بلاده فأتاه وأتي ملك كفتاز مهدايا وأموال ودعاه الى بلاده فمضي مع ملك الصغانيان فنسلم اليه بلاده وكان ملك آخر ون وشومان وهمامن وشومان قدا ساءه جواره وضيق عليه فسار قتيبة الى آخر ون وشومان وهمامن طخارستان فجاء دالملك فصالحه على قدية أداها فقبلها قتيبة و رضي شم عاد إلى مر واستخلف على الجند ولما علم بذلك المحاج كتب اليه بلومه و يعجز رأيه في واستخلف على الجند ولما علم بذلك المحاج كتب اليه بلومه و يعجز رأيه في فليفه الجند وكتب اليه اذا عن المهاذا عن في مقدم الناس واذا قالمت فكن في مقدم الناس واذا قالمت فكن في

أخرياتهم وساقتهم

وفى سنة ٨٧ قدم على قتيبة نبزك وصالحه وكانسس ذلك انه كان فى بد نبزك أسري من المساون فركم تب اليه قتيبة بأمر دباطلاقهم و يهدد دفخافه نبزك فأطلق الاسري فوجه اليه قتيبة يطلب منه القدوم عليه وحلف بالقدائن لم يفمل ليغزونه وليطلبنه حيث كان لا يقلع عنه حتى يظفر به أو بموت قبل ذلك فقدهم عليه نيزك وصالحه على أهل باذعيس على أن لا يدخلها

بمدذلك غزاقتيبة بيكند وهيأدني مدائن بخارى الى النهر فلمازل بهم استنصروا الصغد واستمدوامن حولهم فأتوهم فيجمع كثير وأخذوا بالطريق فلم ينفذ لقتيبة رسول ولميصل اليهرسول ولم يجرله خدبر شهرين وأبطأخبره على الحجاج فأشفق على الجندوالقتال دائر بين قتيبة وبين عـدوه وفي ذات يوم لقي المسلمون عدوهم بجدحتي أنزل الشعليهم نصره فالهزم العدوع تهم يريدون دخول المدينة فحال المسلمون ييمهم وبينها فتفرتو او ركب المسلمون أكتافهم واعتصم بالمدينةعدد قليل دخلها ولمارأو اقتيبة ابتدأبهدمهاسألوا الصلح فصالحهم وولي عليهم أميرا وسارعهم فاساكاذعلى خمسة فراسخ بلغه الأهسل بيكندغدر وا بالعامل فقتلوه وأصحابه فرجع اليهم وفتح المدينة عنوة فقتل مقاتلهاوأصاب فيهما منائم كثيرة ثم عاد إلى مر و : ولما كان الربيع سار عن مو و في عدة حسنة من الدواب والسلاح وعبر النهرحتي أنينو مشكث وهي من بخاري فصالحه أهلها ثم سارالي راميثنة فصالحه أهلهافا نصرف عنهم وزحف اليه النرك ممهم السندوأهل فرغانة فاعترضوا المسلمين في طريقهم فقاتلهمالمسلمون تتالاً شديداً أبلي فيه نيزك بلاء حسناً وهو مع قتيبة حتى انهزم اللوك وفض جمعهم تم رجمع الى مرو

#### الحالفي عهدالوليد

كانت مدة الوليد غرة في جبين الدولة الاموية نفيها قام باصلاح داخلي عظيم واشتهر في الامة قواد نظام فتحوا الفتوح العظيمة وأضانوا الى المملكة الاسلامية بلادا واسعة واستردوا هيبتها في أنفس الامم المجاورة لها وسبد ذلك أن الوليد تولى بعد أنوطأ عبد الملك الامور ومهدها فاستلها الوليد والامة هادئة مطمئنة مجتمعة الكلمة وخبت نار الاهواء فان الخوارج ذهبت حدثهم وشوكتهم وقلت جوعهم وشيعة آل البيت نالهم ماجعلهم يهتمون بأنفسهم فلم بحركواسا كنا ولم يوقفاوا فتنة

### الاصلاح الداخلي

الم

من

ائم

فيه

كان الوليد ميالا الي المهارة فاهتم في زمنه باصلاح الطرق و تسميل السبل في الحجاز وغيره فني سنة ٨٨ كتب الي عامله بالمدينة عمر بن عبد العزيز في المحال الثنايا وحفر الا بار في البلدان و كتب الي سائر البلاد بذلك فه مل عمر بالمدينة الفوارة التي يستقى منها أهدل المدينة وأجرى البها الماء وأمر له ما يقوام يقومون عليها: واصلاح الطرق من أهم مايذكر لولاة الامر في إصلاح البلاد . ومن أعماله العفليمة بناء ذبنك المسجدين العظيمتين مسجد المدينة وجامع دمشق : ففي السنة المتقدمة مر عمر بن عبد العزيز بهد م المسجد النبوى وهدم بيوت أزواج الرسول وادخالها في المسجد وأن يشترى دوراً في مؤخره و نواحيه ليتسع حتى بكون مشي ذراع في مثلها ومن أبي فلتقوم داره قيمة عدل وشهدم و يدفع اليهم تمنها فان لك في ذلك

سلف صدق عمر وتمان وأرسل اليه الوليــد بالفعلة والبنائين من الشام فعمل في ذلك عمر مع فقهاء المدينة وبعث الوليد إلى ملك الروم يعلمه أنه أمربهدم مسجد رسول القصلي إلله عليه وسلم ويطلب منه أن يعينه فيه فبعث اليمه بثثة ألف مثقال ذهب وبعث اليه بمئة عامل وبعث اليه من الفيقما باربعين جملا فابتديء بعارته وأدخلت فيه جميع الحجر التي لازواجرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق الإحجرة عائشة التي فيها القبور الثلاثة وكاذمن رأي بعض أهل المدينة أن لا تكون في المسجد حذر أن يستقابها بعض المملين في صلاتهم يشبهونها بالكعبة ففكر في ذلك عمر وقد هـداه الفكر أن يثلث جهنها الشمالية حتى تنتهي بزاوية لاعكن استقبالها فصارشكل الحجرة مخسآ أما جامع دمشق وهوالممروف بالجامع الاموى فاز الوليـــد احتفل له احتفالا عفايا حتى خرج مناسبا لعظمة المملكة الاسلامية ولابرالشيء من آثاره شاهداً بتلك المظمة وكان الناس في حياته قيد شغفو ابالعمارة تبعاله حتى كانت مسألتهم عنها اذا تقابلوا: وبني الوليد المصانع في الشام لتسهيل الاستقاء ومن الاصلاح المظيم حجره على المجددمين أزيدألوا الناس وجعمل لمم من العطاء مايقوم بحيانهم وأعطى كل مقعد خادماً وكل قائد ضريراً وعلى الجملة فكان الوليد محسمناً الى رعيته . ومما يدل على حسن معاملته للعلماء أنه حجسنة ٩٦ وعمر بنعب دالعزيز أمير على المدينة فلما وصل المدينة دخل الي المسجد ينظر الى بنائه فأخرج الناس منه فما ترك فيه أحد وبقي سيعيد بن المسيب مانجتري أحد من الحرس أن بخرجه وما عليه الاربطتان ماتســاویان خسلهٔ دارهم فقیــل له لو قمت فأبی أن یقوم قبــل

K

تفل

ولي:

صل

مود

عليه

الوقت الذي كان يقوم فيمه قيل فلو سلمت على أمير المؤمنين فأبي أن يقوم اليه قال عمر بن عبد العزيز فجعلت أعدل بالوليــد في ناحية المســجد رجاء أذ لا بري سـ ميداً حتى يقوم فحانت من الوليد نفارة الى القبسلة فقال من ذلك الجااس أهو الشيخ سعيد بن المسيم فجمل عمر يقول نعم ياأ ميرالمؤمنين ومن حاله ولو علم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف البصر قال الوليد قد علمت حاله وبحن نأتيه فنسلم عليه فدار في السجدحتي وتف على المنهر تم أقبل حتى وقف على سعيد فقال فقال كيف أنت ايها الشيخ فلم يتحوك سعيد ولم يقم فقال بخير والحمدللة فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله قال الوليـد خـبر والحمدللة فانصر ف وهو يقول لعمر هذا بقيةالناس نقال أجل ياأميرالمؤمنين وقليل من ذوى السلطان من يعرف لمثل سعيد من العلماء ذوى الاسناز حقهم وسبب ذلك فيمانظان من قبل العلماء كيثيراً ومن قبل ذوى السلطان قليلاأما العفاء فالمهمرضوا لانفسدهم الذلة والمهانة بعبادتهم الدرهم والدينار حتي صار كل مايضيهم في الحصول عليهما سهلا وعلم بذلك ذووالسلطان فأشغروامنهم دينهم بما أفأضوا عليهممن الدنياوحينذاك يضعف احترامهم وتقتل مكانتهم وأماذووالسلطان فانهم أحيانا يأخذ منهم الجبروت فلايحبون انيكون لاحد منرعيتهم كامة فوق كالمتهم فيتجهدونالن يبدي لهم نصيحة أويعرفهم واجبا فيحاربونهم المصد اذلالهموحط درجتهم ولكن الذي يريد القومصاحة المسلمين بنصيحة فانهلا يضره شيء منذلك والتاريخ شاهمد صمدق للي ذلك

ومن حسمنات الوليد استعانته في عمله بعنز بن عبد العزيزالذي

اعاد سيرة سلف هذه الامة الصالح فقد ولاه المدينة سنة ٨٧ ففدمهاوسنه ٢٥ سنة فنزل دار مروان ولما صلى الظهر دعاعشرة من فقهاء المدينهعروة ابن الزبير وعبيد الله بن عبيدالله بنعتبة وأبابكر بنعبيد الرحمن وأبابكر ابن سلمان بن أبي خيثمة وسلمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم ا بن عبد الله بن عمر وعبــد الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة و خارجة بن زيد وهم اذذاك سادة فقهاء الدنيا فلما دخلوا عليه اجلسهم تمحمدالله وأثني ليه نم قال الى اعا دعو تكرلامر تؤجرون عليه و تمكونون فيه أعو اناعلى الحق ماأريد أن أقطع أمراً الابرأيكم أوبرأى من حضر منكم فان رأيتم أحــداً يتعدى أو بلغكم عن عامل لى ظلامة فأخرج الله على من بلغه ذلك الا بلغني فخرجو ايجزونه خيرا وافترتوا وبهذا العمل جدد فيهم ميرة عمر بن الخطاب وهوجده من قبل أمه وقد عزله الوليد عن المدينة سنة ٩٣ بسبب شكوي من الحجاج أن مراق أهل العراق وأهلاالثقاقة، جلواءن العراق ولجأوا الىاللدينة ومكة والذذاك وهن فاستشاره فيمن بوليه على للدينة فاشار باشان بن حيان الم يفولاد المدينة

> المحاضرة الثامنة والثلاثون الفتو ح في عهدالوليد -- ولاية الدهد -- وفاة الحجاج --وفاة الوليد -- سلمان

> > الفنوح في تهدالوليد

اشتهر في زمن الوليد أربعة قواد عظام كاللهم أجمل الاثر في الفتح الاسلاميوه (١) محمد بن القاسم بن محمد الثقفي (٢) قتيبة بن مسلم الباهلي (٣)

وفاة العجاج

5

فى شوال سنة ٦٥ توفى بالعراق الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقين وما بينهما من المشرق كله وكانت سنة ٤٥ سنه واستخلف غلى العراقين وما بينهما من المحجاج وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن الصلاة ابنه عبد الله بن العجاج وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبى مسلم وكانت ولايت على العراقين شرين سنة

كانت للعجاج نفس نحب العلو في الارض ولانقبل أن يقف في طريقها عظيم من العظماء أو سبد من السادات فان فعل أحمد شيئاً من ذلك هاجت تلك النفس ولم تبال ما فعلت في سبيل تأبيد سلطانها ونفاذ كامتها واذا كان لتلك النفس قوة فهناك العذاب الاكبر والعسف الشديد واذا كانت النفس ضعيفة استعملت ما يمكنها من فتنة الناس وانسمي ببنهم بالانيماء الحكاذة حتى تكبهم على وجوعهم وكان العجاج من القسم الاول فعسف أهل العراق وأذل عظماء هم حتى لم يكن عندهم امتناع :اسر ف في الفتل والجور لتأبيد سلطانه وسلطان من ولا محتى انتهى أمر والى السلمان القاهر والحكامة التي لا ترد : قال له عبد الملك يوماً كل امرى بعرف عيوب والسكامة التي لا ترد : قال له عبد الملك يوماً كل امرى بعرف عيوب نقسه فعب نقسك ولانخبأ عني شبئاً . قال أنا لجوج حقود حدود : ومتى كانت هده الصفات في ذي سلطان هلك الحرث أوالذه الاأن يدين له الناس وبذلواوه كذافيل العجاج

لم يكن الحجاج خاليا من الفضائل بل كان يعجبه الصدق والكامة العدنة تبدر من صاحبها وربما كفته شراً تفايما: وكان فصيحا لايكاد

يعادله أحد في الفصاحة من أهل زمنه وكانوا يقرنون به الحسن البصري وكان من قراء القرآن وحفاظه المعدودين: وعلى الجملة فان الرجل مهد بلاد العراق بعد ان ضعى في سبيل ذلك أنفسا كثيرة وكان الجراج العراقي في زمن الفتن والعسف قد قل جدا : او أنا كما علمتم لست ممن بعجبه الأصلاح بطريقة الحجاج ولا أعدها اصلاحا حقيقيا وانا هي طريقة الخجاج المراقدة النفوس تنطوى على مافيها من البغض والكراهة حتى اذا حانت لها الفرصة وثبت

وفأة الوليد بنعبد الملك

فى منتصف جمادي الآخرة سنة ٩٦ توفى بدير مران الوليد بن عبد الملك ( ٢٥ فبرابر سنة ٢٠٥ ) بعد أن مكث فى الخلافة تسع سنين وتمانية أشهر (من منتصف شوال سنة ١٨٦ لى منتصف جمادى الثانية سنة ٢٩ لى وكانت سنه اذ توفى سنا وأربدين سنة وكان له من الاولاد تسعة عشر ابنا والربدين سنة وكان له من الاولاد تسعة عشر ابنا (سلمان)

هو سليمان بن عبد الملك بن مروان ولد سنة عه من الهجرة بو يع بالخلافة بمدموت أخيه وكان بالرملة من أرض فلسطين وكانت لاول عهده أحداث خير وشر

كان سابهان ببغض الحجاج وأهله وولاته وكان الحجاج بخشي أن بموت الوليد قبلة فيقع في بد المبهان فعجل الله به وكان على المكس من ذلك بميال الى بزيد بن المهاب عدو الحجاج الالد: فلما ولى سلبهان كان أول عمل بدأ به أن ولى يزيد بن أبى كبشة السكسكي السند فأخذ محمد ابن القاسم وقيده

وحمله الى العراق فقال محمد متمثلا

ي

احيه

أضاء و بي وأي فتى أضاء و اليوم كربهة وسداد تنر فبكي أهل السند على محدد فلما وصل الى المراق حبس بواسط فقال فائن ثويت بواسط وبارضها وهن الخديد مكبلام الولا فارب قينة فارس قدرعتها ولرب قرن قد تركت قتيلا

تم عذبه صالح بن عبد الرحمن في رجال من آل أبي عقيل حتى تتلهم بذلك انتهت حياة هذا القائد ارضاء لاهواء الخليفة حتى تقر نفسه بالانتقام و تناسى مافعه ذلك القائد من عظيم الاعمال ولا ندرى كيف تنبغ القواد و تخلص قلوبهم اذا رأوا أن نتيجة أعمالهم تكون على مثل ذلك

أما القائد الثانى قتيبة بن مسلم فانه كان بمن وافق الوايد على غرضه من فى عزل سلمان و تولية ابنه تبد العزيز فاضطفنها عليه سلمان و هو بعد من صنائع الحجاج فلا ولى سلمان أشفق منه قتيبة وخاف أن يولى خراسان بزيد بن الملب فكتب اليه كتابال نئه بالفلافة و يعزيه عن الوليد ويعله بلاءه وطاعته لعبد الملك والوليدوأنه له على مثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة أن لم يعزله من خراسان وكتب كتاباً ثانيا يعلمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم صوته ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم حوته فيهم ويذم المهلب وآل المهلب وعلف بالله لثن استعمل يزيدعلى خراسان وتال له ادفع اليه الكتب الثلاثة مع رجل باهلى وتال له ادفع اليه الكتب الثلاثة مع رجل باهلى وتال له ادفع اليه الكتب الثلاثة مع رجل باهلى ورماه اليه فادفع اليه الثالث فان قرأ دورماه البه فادفع اليه الثالث فان قرأ الكتاب

الاول ولم يرمه اليمه فاحتبس المكتابين الا خربن فقدم رسول قتيبة على سليان وعنده بزيد بنالمهاب فدفع اليه المكتاب الاول فقرأه ورماه الى يزيد فدفع اليه الثاني فقرأ دورما دالي يزيدفاعطا دالثالث فقرأه فتمدر وجهه واحتبس الكتاب في يدهوحول الرسول الى دار الضيافة ولماأسي اجاز الرسول وأعطاه عهدقتيبةعلي خراسان فخرج حتى اذاكان بحلوان بلغمه مأكان منأمر قتيبة كان تتدبة غير مطمئن الى سليمان فأجمع رأيه على خلعه فدعاالناس الذين مسه الى ذلك فأبي عليه النساس وولو اأمرهم وكيما سيد بني عميم فثار على فتببة حتى قتلوه هوواخوته واكثر بنيه قال رجــل من عجم خراسان يامعشر العرب تمتلتم تتيبة والقالوكان منا فمات فينا جملناه في نابوت فكنا فستفتح بهاذا غزونا وماصنع أحدقط بخراسان ماصنع تتببة الاانه قدغــدر وذلك أن الحجاج كمتب اليه أن اختلهم واقتلوم وكانو ايسمون فتيبة هناك ملك العرب فانظروا كيف كانت فوة قتيبة وسديادته في الجماعة وكيف ضاع ذلك كله بسبب هــذه الفتنة التي تعجلها قتيبة وما كان ضره لو تأني قال عبــد الرحن ابن جمانة الباهلي رثيه

كان أبا حفص قتيبة لم يسر بجيش الى جيش ولم بعدل منبرا ولم تخفق الرابات والقوم حوله وقوف ولم يشهدله الناس مسكرا دعته المنايا فاستجاب لربه وراح الى الجنات عفا مطهراً فما رزيء الاسلام بعد محمد بتشل أبى حفص فبكي عبهرا وكانت قبس تزعم ان قتيبة لم بخلع وانحا نجني عليه وكيم وعلى كل

حال فان الذي حصل كان موافقالهوي سليمان بن عبد الملك

وقطعالنهر منترمذير يدلخ نمأتىم و

تمأراد أن يفتح بخارى فعبر النهر ومضي إلى بخارى فنزل خرقانة السفلي فلقيته جموع كثيرة فقاتلهم وهزمهم ولماوصل بخارى استعدله ملكها فلم يظفر من البلد بشئ فرجع الى مرو وكتب الى الحجاج بذلك فكتب اليه الحجاج أذصورهالي فبعث اليه بصورتها فكتب اليه الحجاج اذارجع الىمر اغتك فتب الى الديماكان منك والهامن كان كذائخر جقايبة عن مر وسنة . به ناستنصر ملك بخاري بالسند والنرك ومن حولهم ولكن تتببة مبقهم الى بخاري فحصر هاوفي اثناءالحصارجاء أهل بخاري المدد فخرجوا لقتمال الممنين فصبروالهم ثمجال المسامون وركبهم المشركوز فحطموهم حتى دخلواعكر قتيبة فيالقلب وجازوه حتي ضربالنساء وجوه الخيال بكين فكرالناس راجعين والطوت مجنبتاالمستامين على النرك فقاتلوه حتى ردوه الى مواقفهم نو تضالغرك على نشز فقال قتيبة من يزياهم لناس هدذاالموضع فلم يجب أحد فعشي الى بني تميم و قال لهم يوم كايام يج أبى لكم الفداء فأخذو كيع وهو رأسهم اللوا ابيده وقال يابني عيم أتسلمو نني اليوم قالوالا ياأبا مطرف وكان هزيم بن أبي طحمةالمجاشعي على خيــلبني تميم فقال وكيم قدم باهريم ورفع اليه الراية وقال قدم خيلك فتقدم هريم ودب وكيع في الرجال فانتهى هريم الى نهر بينه وبين العمدو فوقف فقــال له وكيع أقحم بإهريم فنظر اليه هريم نظر الجمل الصؤول وقال أناأ تحم خيلي هلذا النهر فان انكشفت كان هلاكهاو الله انك لاحمق فقال وكيع مفضباً انخالفني وحذفه يسود كالرمعه فضربهر بمقرسه فأنحمه وقال مابعد هذاأشد منهودير هربم في الخيل والتنوي وكيع الى النهر فدعا بخشب فالنطر النهر وقال أصحابه من

على

باس

عناه

کان

. إلى

حتى

٠,

بهادًا

ان ان

15

جن ا

وطن منكر المسه على الموت فليعبر و من لا ذليبت مكانه نعبر معه ١٨٠ راجل فدب فيهم حتى اذا أعيو القعدم فأراحواتم دنامن العدو فعل الحيل مجنبتيه وقال لهريم الى مطاعن القوم فاشغلهم عنابالخيل و قاللنا سنسدو انجملوا فها نشواحتي خالطوهم و حمل هر بم خيله عليهم فطاعنوهم الرماح فعا كفو اعنهم حتى حدروهم عن موقفهم وهز ، وهم وجرح في هذا اليوم خاقان ملك المرك و إنه : و لما تمالفتح كنب به قتيبة الى المحاج و لما تم اقتيبة الراد من بخارى هابه أهل الصغد فطابوا صلحه فصالحهم على فدية يؤدونها

وفى سنة ٣٥ فتم قتيبة مدائن خوارزم صلحاً وكانت مدينة الفيل أحصنهن ثم غزاسم قندوهي مدينة السفد ففتحها بعد قتال شديدو بني بها مسجداً وصلى فيه وكان معه في هذه الغزوة أهل بخارى وخوارزم ولما فتحتاد عالمهارين توسعة فقال يانها رأين قولك

الاذهب الغزو المقرب للغنى ومات الندى والجود بمد المهلب أقام بمرو الروذ رهن ضريحة وقد غيبا عن كل شرق ومغرب أفغز والهذا يأالله المحدا أحسن وأنا الذي أقول

وماكان مذكناولاكان قبلما ولا هو فيما بعدنا كابن مسلم أعم لاهل الغرك قتلا بسينه وأكثر فينا متسما بعد مقسم تمارتحل فتيبة راجعاً الى مروواستخلف الى سمر قند عبدالله بن مسلم وخلف عنده جنداً كثيفاً وآلة من آلات الحرب كثيرة . ثم أنصرف الى مروفاً قام بها وفي سنة ٤٥ غز اقتيبة شاش (١) وفرغانة (٢) حتى لمغ خجندة وكاشان

(١) اقايم متاخم لبلاد الترك واقليمها اكبراقليم عاورا. النهر وخراسان وقصيتها
بنكث وله مدن كثيرة خربت (٢) مدينة وكورة عا ورا. النهر متاخمة

مدينتي فرنانة وقاتله أهمل خجنمدة قت لاشمديداًفهز مهمم أني كاشان فافتتحهماوفي سنة ٨٠ افتتح مدينــة كاشغر (١) وهي أدني مدالن الصــين حار اليها من مرو فمر بفرغانة وجاءه وهوبها ووت الوليد بن عبد الملك فلم يتمده ذلك من الغزو وسارالي كاشغر فافتنحها وكان بينهو بين ملك الصين هناكمر اسلات وأرسل اليه قتيبة وفدآ عليهم هبيرة بن المشمر جالكلابي فلما كلمهم للكالصين فاللهم فولو القتيبة ينصرن فابي قدعر فتحرصه وقلة أصحابه والابعثت اليكومن بهلككم وبهلكه فقال له هبيرة كيف يكون تليل الاصحاب منأول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرآ عليهاوغز الثوأما يخويفك ايانابالة تلفان لناآجالا اذاحضرت فاسكرمها القتسل نلمنا نكرهه ولا نخافه قال فماالذي يرضى صاحبك قال انه قد حلف أن لا ينصر ف حتى يطأأر ضكو بختم ماوككرو بمطى الجزية قال فانا تخرجه من عينه نبث اليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه و نبعث ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث اليه بجزية برضاها تمدعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأربعة غامان منأبناء ملوكهم تم أجازالو فد فسارواجتي قدموا على قتيبة فقبل الجزية وختم الغامة وردهم ووطيء النراب تمءادالي مرو

هكذافتح هذا القائد العظيم ثلث البلاد الواسعة وضمها إلى الممكة الاسلامية فانتشر فيها الاسلام حتى أخرجت العظاء من كتاب المسلمين وفقها ألهم و محدثيهم وعلمائهم: كانت لقتيبة همة لم تعرف عن الكثير من قواد الجنود

البلاء تركتان فى زاو بة من ناحية هيطل بينها و بين سمرقد مه ف ومن ولا يتهاخجندة (١) مدينة يسافر البهامن سمر قندوهي في وسط بلاد الثرك

وكان له في سياسة جنده الغاية فأحبهم وأحبوه وساقهم الى الموت فلم يبالوا وسنتكلم بمدعلي خاتمة حياته

وأما موسي بن نصير فانه ذلك القائد العظيم الذي فتح بلاد الاندلس وأما موسي بن نصير فانه ذلك القائد العظيم الذي فتح بلاد الاندلس فصل وأدخل الاسلام في قارة أور باو لما كنا عاز مين أن نفر د تاريخ الاندلس فصل خاص نعقده له فيما نستقبل من محاضر اتنا ان شاء الله فانا نؤجل الكلام عن فتحه الآن

وأمامسات بن عبد اللك فان عزيمته ظهرت في حروب الروم فكان في كل سنة يدير اليهم الجنود فينت ماأمامه من الحصون الدظيمة التي أقامها الروم لحفظ بلادهم وربماكان ينزو معه العباس بن الوليد بن البدالملك ومن الحصون التي افتتحوها حصن طو انة وحصن محورية واذا وراية وهرقلة وقمونية وسبسطية والمرزبانين وطرسوس وكثير نيرها حتى ها يهم الروم ولا بة المهد

nb dn كان منه في حق أخيره عبد العزيز وقدأ عاد الوليد تم سايان ولم يعترب بما كان منه في حق أخيره عبد العزيز وقدأ عاد الوليد عمل أبيره فاراد عزل سايمان و توليد عبد العزيز بن الوليد ودعا النساس الى ذلك فلم يجبده الا المجاج بن يوسف و قتيبة بن مسلم و خواص من النساس فأشار على الوليد بعض خاصته أن يستقدم سليات و بريده على خلع نفسه و بيمة عبد العزيز فكتب اليه فاء تلى فأراد الوليد أن يسمير اليه فأمر الناس بالتأهب ولكن منيته حالت دون ذلك : ومن هذا كان الجفاء الشديد بين سليان و الحجاج ومن على رأيه

وأما القائد الثالث وهو موسى بن نصير فان خاتمة حياته كانت أتعس من صاحبه فانه قبل أن يتوفى الوليد استقدمه الى دمشق فقدم وقدمات الوليد وكان سلمان منحرفا عنه فمزله عن جنيع الاعمال وحبسه وأغرمه مالا عظيما لم يقدر على وفائه فكان يسأل العرب في معونته وعلى الجملة فان فانحة عهدد سليمان لم تكن مما يسر لما أصاب هؤلا القواد العظام من التعس بعد حسن بلائهم

أما العامة فانهم استبشر وا بهلانه أزاح، هم عمال الجور والعسف الذين كانواعليهم في عهد أخيه وأطلق الاساري وخلى أهل السجون وأحسن إلى الناس الفتوح في عهده

في عهد امارة بزيد بن المهلب خراسان فتح دهستان بعد أن حاصرها مددة طويلة ثم اتي جرجان فصالحه أهلها وخلف فيهم جندا وسار الى طبرستان فقاتله بها الاصبيبذ فتالا شديداً ثم صالحه أخير اوبيناهو عاصر طبرستان بلغه أن أهل جرجان غدروا بعامله وقتلوه هو ومن معه فعاداليهم وفتح جرجان الفتح الاخير وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وكان فتحه لهذه وفتح جرجان الفتح الاخير وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وكان فتحه لهذه البلاد فتحاعظها لانها كانت ارتدت وقطعت الطريق على المسلمين وكتب يزيد الى سلمان بن عبد الملك (أما بعد فان الله قد فتح لامير المؤمنين فتحاً عظها الى سلمان أحسن الصنع فلرينا الحد على نعمه واحسانه في خيلافة أمير وصنع للمسلمين أحسن الصنع فلرينا الحد على نعمه واحسانه في خيلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان وقد أعياذلك سابور ذا الاكتاف وكسرى النومنين على جرجان وطبرستان وقد أعياذلك سابور ذا الاكتاف وكسرى ابن قباذ وكسرى بن هره بن وأعيالفاروق عمر بن الخطاب وشمان بن عفان ومن الله له ابعدها من خلفاء الله حتى فتح الله ذلك لامير المؤمنين كرامة من الله له

وزيادة فى نعمه عليه وقدصار عندي من خمس ماأفاء الله على المسلمين بعد ان صار الى كل ذى حق حقه من الفيء والفنيمة ستة آلاف ألف وأنا حامل ذلك لامير المؤمنين ان شاءالله)

في بلاد الروم

في عهد سليمان سنة ٩٨ جهزاً خاه مسلمة بن عبد الملك بجند عظيم الفتح القسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أوياً تيه بها أمره فجاءها وحاصرها وشتى بها وصاف ومات سلمان وهو لها محاصر

ولايةالمهد

كان سلبان بن عبد الملك قدعهد لا بنه أبوب فمات وهو ولى عهده فلما مرض سلبان استشار رجاء بن حيوة في تولية عمر بن عبد القسلبان أسير على ذلك وكتب ( بسم القالر حن الرحيم هذا كتاب من عبد القسلبان أسير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إني قدوليتك الخلافة من بعدى ومن بعدك يزيد ابن عبد الملك فاسمعوا له وأطبعوا وانقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم) وخنم الكتاب وأمر بجمع أهل بيته فلما اجتمعوا قال لرجاء اذهب بكتابي هذا البها فاخبر م أن هذا كتابي وأمر ه فليبا بعوا من وليت فيا بعوا كلهم من غير أن فلموا من سماه

وفاةسلمان

فيوم الجمعة المشر بقين من صفرسنة به و قول سلمان بن عبد الملك بداية من أرض قنسرين بعد أن حكم سنتين و ثمانية أشهر و خسة أبام و كانت اذتو في ١٤٠٠ منة

# المحاضر ةالتاسعة والثلاثون عمر – يزيدالثاني ٨ (عمر)

هو عمر بن عبد المزيز بن مروان ولد سهنة ٦٢ هجرية وأمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب ولى الخلافة بعد سلمان بن عبد الملك باستخلافه ايام لمامات سليمان خرج وجاء بمهده الذي لم يكن فتعروجع بني أمية في مسجد دابق وطلب منهم المبايمة مرة ثاثية لمن سماه سلبمان في كتابه فلما تمت بيعتهم أخبرهم بوفاة أمير للؤمنين وقرأ عليهم الكتاب ولما انتهى أخمذ بضبعي عمر فاجلسه على المنبر وهو يستترجع لمناوتع فينه وهشأم بن تبد الملك يسترجع لما أخطأه

ولما تمتالبيعة أنى بمراكب الخلافة البراذين والخيل والبنال ولكل دابة مائس فقال ماهدا قالوا مركب الخلافة قال دابتي أوفق لي وركب دابته قصر فت تلك الدواب تم اقبل سائرا فقيل له.نزل الخـلافة فقال فيسه عيال أبي أبوب وفي فساطى كفاية حتى ينحولوا فأتام في منزله حتي فرينوه بعد كان عمر بن عبـــد المزيز بميــداً عن كبرياء الملوك وجبروتهم فأعاداني الناس سيرة الخلفاء الراشدين الذين كانوا ينظروزالي أمتهم نظرالاب البار ويعدلون بينهم في الحقوق ويعفون عن أموال الرعية والدنيا عندهم أهوزمن دايق أن يهتم بجمعها :كذلك كان عمر بن العزيز

في أول خلافته أرسل كــــ اباً عاماً الى جميع العال بالامصار هذه نسخته (أما بعد فانسليان بنءبد الملك كانعبدا أمن بيدالله أنمهالله عليه تم قبضه واستخلفني

سنية

المرا

أفعاه

خز

ويزيد بن عبد الملك من بعدى ان كان وان الذى ولا ني القدن ذلك وقد درلى ليس على بهين ولو كانت رغبتى في انخاذ أز واج وأ تقاد أموال كان في الذى أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خالقه وأنا أمخاف فيما بتايت به حساباً شديداً ومسئلة عليظة الاما عافي الله ورحم وقد بايع من قبلنا فبايع من قبلك ) وهذا الكتاب ينبئ عن حقيقة الرجل وتو اضعه و بعده عن الزهو والكبرياء وشعوره بعظيم ما ألقي عليه من أمر المسلين

ممايدل على حبه للعدل والوفاءأن أهل سمر قندقالوا لعاملهم سليمان بن أبي السرال الاقتيبةغدر بناوظامنا وأخذ بلادنا وقدا ظهرالتقالمدل والانصاف فأذن لنافليفدمناوفدالي أميرالمؤمنين يشكون ظلامتنا فانكان لناحق أعطيناه فانبنما الىذلك حاجة فأذن لهم فوجهوا منهم تومأ إلى عمر فلماء لم عمر ظلامتهم كتب إلى سلمان يقول له ان أهل سمر قند قد شكو اللي ظلماً أصليهم وتحاملاً من تتببة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فاذا أناك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر فيأمره فالاقضى لهم فأخرجهم إلي مسكره كاكانوا وكمنتم قبل أن ظهر علبهم قتبية فأجلس لهم سلمان جيم نحاضر القاضي فقضي أذبخر جعرب سمر قند إلىمهــكرهم وينابذوهم علىسواء فيكونصلحاً جديداً أوظفراً تنوة : فقال أهل السندبل برضي بما كان ولا مجدد حر ألا زذوى رأيهم قالو اقدخالطناه ولاء القوم وأقمنا مهم وأمنو تاوأمناهم فالزعد تاإلى الحربلاندري لمن يكو ذالغافر وازلم يكن لناك نناقدا جتلبنا عداوة في المنازعة فتركوا الأمر على ما كاذورضوا ولم يناز وو ا: وهذا عمل لم تعلم أن أحداً وصل في العدل اليه

وممايبين رفقه بالأمة وميله إلى جمع كاستهاأ ذخارجة خرجت عليه بالعراق

فكتب إلى عامله بأمر دأز لايحركهم الاأن يسفكوا دماً أو يفسدوا في الارض فان نملوا نحل بنهم وين ذلك وانظر رجلا صليباحازماً نوجهه البهم ووجهمه جنداً وأوصه عاأمر تك به فحمز لهم ألفين المهم محمد بن جرير بن مد التعاليجلي وكتب عمر إلى رئيس الخارجة والمعدب طام من بني يشكر يددوه و يسأله عن سبب خر وجمه فجاء كـتابعم ومحمد بنجر ير ٠ وكان كـتاب عمر بلغني أنك خرجت غضباً لله ولنبيه والست أولى فالك مني فهلم الاظارك فال كاذالحق بأيدينادخلت فهادخل فيه الناس وان كان في يدك نظر نافي أمر نا: فـ كتـــ بــ طام إلى عمر قدأ نصفت وقد بعثت اليك رجاين يدارسانك و يناظر انك : ولما وصل هذان الرجلان إلى عمر ناظر ادفقال لهماعمر ماأخر جكماه ذاالمخرج وماالذي نقمتم: فقال المتكام مانقمنا مير تك انك لتتحرى المدل والاحسان فأخبرنا عن قياه لك مهذا الامر أعن رضاً من النه اس وه شور دأم ابنز زنم أمره: فقال عمر ماسألنهم الولاية نابهم ولاغلبتهم علبهاو عهدالي رجل كان قبلي فقمت ولم ينكره على أحد والم يكرهه غيركم وأنتم تر ون الرضا بكل وتدل وأنصف من كاذ، ن الناسفائر كو في ذلك الرجسل و ان خالفت الحق و رغبت عنه نلاطانة لي عليكم : فقال بينناو بينكأه رواحد وأيناك خالفتأعمال أهل يبتك وسميتها طأالم فان كنت على هدى و هم على ضلالة فالمنهم و ابر أمنهم : فقال عمر قد علمت أنكم لمنخرجوا طلباللدنيا واكمذكم أردتم الآخرة فأخه أنمطريقها الذالله عز وجل لم يبعث رسو له صلى الله عليه وسلم لعاناً وقال ابراه يم (فعن تبعني فاله مني ومن عصافي فانك فهوررحيم)وقال الله عز وجل (أوائك الذبن هداهم القدفسهداهم اقتده) وقدسميت أعمالهم ظلمآ وكفي بذلك ذمآو نقصأو ليسالمن أهل الذنوب فريضة

لابدمنها فازقلتم انهافر يضة فأخبرنيمتي لعنت فرءون قالماأذ كرمتي لعنته قال أفيسمك أن لاتلمن فردون وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسمني الاأن ألمن أهل بيتى وهم مصلون صاعون - قال أماه كفار بظلهم قال لالا در ول الله صلى الله عليه وسلم دعاالناس إلى الاعمان فكالامن أقربه و بشرائمه قبل منه فان أحدث حدثا أقيم عليه الحد فقال الخارجي الرسول القصلي الله عليه وسلم دعا الناس الى توحيدالله والاقرار بمانزل منعنده قال عمر فايس أحدمتهم يقول الأعمل بسنة وسول الله ولسكن القوم أسرفوا على أنفسهم على الم منهم أنه محرم عليهم ولكن غلب عليهم الشقاء — قال الخارجي فارأمما خالف عملك ورد أحكامهم فالعمر أخبرني عن أبي بكر وعمر أليسا على حق قال إلى قال أندلم أن أبابكرحين قاتل أهمل الردة سفك دماءيم وسبى الذراري وأخذالا موال قال بلى قال أتعلم أن عمر ردالسبايا بعده اليعشائر هم بقدية قال نم قال نهل برى عمر من أبى بكر قال لاقال أفتار ءون أنتم من واحد منهما قال لاقال فأخبرني عن أهمل النهر والدوهمأ الدفكه هل تعلم أزأهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دماولم بأخذوا مالا وأذمنخر جالبهم منأهمل البصرة قتلوا عبدالله من خباب وجاريته وهي حامل قال نهم — قال فهل بريٌّ من لم يُمَّتل ممن قتل و استعر ض قاللاقالأ فتبرءون أنتممن إحدى الطائمتين قاله لافال أفيسكم أن تتولوا أبابكر وعمر وأهسل البصرة وأهلالكوفة وقدعلتم اختلاف أتمالهم ولا يسني الإنابراءة منأهل ببتي والدين واحدفاتة واالعةفانكم جهال تقبلون من النياس مارد البهم رسول الله صالي الله عليه وسلم وتردون عليهم ماقبل ويأمن عندكم من

خاف دنده وبخاف دندكم منأمن عنده فالبكم يخاف عندكم من يشهد أن لاإله الا القهوأن محمد أعبده ورسوله وكان من فعل ذلك مندرسو ل الله آمنا وحقن دمه وماله وانتم تقتاونه ويأمن عندكم سائرأهل الاديان فتحرموذ دماءهم وأموالهم فقال الخارجي أرأ يترجلاولي قوماوأمو الهم نعدل فيها تمصير هابعده إلى رجل غير مأموذأتر اهأدى الحق الذي بازمه الله عزوجل أوتر اه قدسلم قال عمر لاقال أفتسلم هذا الأمرالي بريد من بمدك وأنت تمرف أنه لا يقوم فيه بالحق قال انماولاه غيرى والمسلون أولى عما يكور منهم فيه بمدي قال أفترى ذلك من صنع من ولاه حقاً : وكانه ذاالسؤال الأخير محرجاً لعمر فطلب النظرة في الاجابة عنه وكانت هذه المناظرة سببا كائزأ حدالرسو لينشهدأن عمر علىحق وأقام عنده فأمرَله بالعطاء : أماالثاني فقـالماأحسن ماوصفت ولكني لاأفتات على المسلمين بأمر أعرض عليهم ماقلت وأعلم ملحجتهم فانظر وأكيف فعل عمرمم هؤلاه الناس لماعلمأنهم انما خرجوا طلباً للآخرة ولكنهم أخطأوا طريقها فانه طلهم وللظره ليملمهم الحق ويكشف لهم عن أمره وهذامن نهاية الرفق بأمته ومنأتهاله العظيمة تركه لسب على بن أبي طالب على المنابر وكان بنو أمية يفعلونه فتركه وكرتب إلى الامصار بتركه وكان الذي وقرذلك في تلبه أنه لما ولى المدينة كان منخاصته عبيدالله بنعبدالله بنعتبة بنمسمودمن فقهاه المدينة فبلغه عن عمرشي عمايقوله بنوأمية فقال له عبيدالله متي علمت أن الله غضب على أهمل بدر و بيمة الرضو أن بعد أن رضي شهم فقال لم أسمع ذلك قال في الذي بلغني عنك في على فقال عمر معذرة إلى الله واليك وترك ما كان عليه فلما استخلف وضع

مكان ذلك (إن الله يأمر بالعدل والإحسان و ايناء ذى القر فى و ينهيءن الفحشاء والمنكر والبغي بعظ كم تذكرون) فأى شر رفع وأى خير وضع وقال فى ذلك كثير عزة

برياً ولم تقبيع مقالة مجرم تبين آيات الهدى بالتكلم فعلت فأضحى راضيا كل مسلم من الا و دالبادى ثقاف المقوم

وليت فيلم تشتم علياً ولم نخف تكامت بالحق المبين وانمسا وصدقت معروف الذي قلت بالذي ألاانما يكفي الفتى بعسد زيف

ومن اصلاحه أمر ه بعمل الخانات في البلدان القاصية فقد كتب الى الميان ابن أبي السلمان الفاصية فقد كتب الى الميان ابن أبي السري أن أعمل خانات فمن مر المثامن المسلمين فافر و ه بوم وليلة وتمهدوا دوابهم ومن كانت به علة فافروه يومين وليلتين وان كان منقظماً به فأطفه بلده

ومما يذكر به أنه أبطل مفارم كثيرة كائت قد استحدثت في عهد الحجاج ابن يوسف فقد كتب الى أمير العراق (أما بعد فان أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة سنهاعليهم عال السوء وان قوام الدين العدل والاحسان فلا يكون شيء أهم اليك من نفسك فلا يحملها قليلا من الاثم و لا تحمل خراباً على هامر وخذ منه ماطاق وأصلحه حتى يعمر ولا يؤخذن من العامر الا وظيفة الخراج في رفق و تسكين لا على الارض ولا تأخذن أجو رالضر ابين ولا هدية النور وز والمهر جان ولا تمن الصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت ولا دره الناسخ من أهل الذمة فاتبع في ذلك

أورى فأنى قدوليتك من ذلك ماولانى الله) : و ممافعله أنه نهي تن تنفيذ حكم بقتل أو قطع الا بعد أن يراجع فيه بعد دان كانت الدماء قبله نراق من غير حساب بل على حسب هوي الا ويروما ذكر الحجاج منكم يعيد دومن الحكمة أن لا يتساهل في مشل هذه الحدود وضم دأي الخليفة الى رأي القاضي الذي حكم ضمان كبير لان يكون الحكمة وقع موقعه

رده المظالم لاهلها - لماولي الخلافة أحضر قريشاو وجود الناس فقال لهم ازفدك كانت بيدرسول الله صلى الله على وسلم فكان يضعها حيث أراه الله تم وليها أبوبكر وعمر كذلك تم أقطمها مروازتم انهافد صارت الى ولم تكن من مالى أعود منها على و الى أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في تهد رسول القصلي الله عليه وسلم : و تال لمو لاه مزاحم ان أهلي أقطموني مالم يكن لي أنآخذولالهمأن يعطونيه واني قدهم متبرده اليأربابه تال فكيف تصنع بولدك فجرت دموءه وقال أتكاهم الى القفخرج مزاحم حتى دخل على عبداللك بنعمر فقاللهان أميرالمؤمنين قدتزمهلي كذاوكذاوهذاأمريضركم وقدنهيته ننيه فقال عبدالملك بئس وزير الخليفة أنت ثم تام ندخل الى أ يه و قال ازمز احماً أخبرني بكذا وكذافعارأيك قالرإني أردت أرأتوم به العشية وقال عجله فما يؤمنك أن محدثالك حدثأ ويحدث بقلبك حدث فرقع تمر يديه وقال الحديقة الذي جمل من ذريتي من يعينني على دبني ثم قام من ساءته في الناس فردها. وأخد ذمن أهاه ما أيديهم وسمى ذاك مظالم ففزع بنوأمية الى عمته فاطمة بنت مروان فأتنمه فقالت تكام باأميرالمؤمنين فقال ازالله بعث محمد أصلى اللةعليه وسلم رحمة ولم يبعثه بذا باالى الناس كافةتم اختارله ماننده وترك للناس نهر أشربهم سواءتم

ولى أبو بكر فترك النهر على حاله نم ولي عمر فعمل عملها شم إيزل النهر يستقى منه يزيد ومروان وعبدالملك ابنه والوليدو سلمان حتى أفضي الامرالى وقد يبس النهر الاعظم فلم يرد أصحابه حتى بعود الى ما كاذ عليه فقالت حسبك قه أردت كلامك فاما اذا كانت مقالتك هدده فلا أذ كر شيئًا أبدا فرجعت البهم فأخبرنهم كلامه وقالت أنتم فالمتم هذا بانفسيم تزوجتم باولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جدده فه كتوا

لماولى عمر قال الناس في خطبة من صحبنا فليصحبنا بخمس والافلاية ربنا برفع اليناحاجة من لا يستطيع رفعها و يعيننا على الخير بجهده و يدلنا من الخدير على ما نهاتدي اليه: ولا ينتابن أحددا: ولا يمترض فيالا يعينه . فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء ولزها دو قالواما يسمنا أن نفارق هدف الرجل حتى يخالف قوله فعله

كان عمر غير مترف فكا إمصرفه كل يوم درهمين وكان بتقشف في ملبسه كجده عمر بن الخطاب ولم بتروج عمر غير فاطعة بنت عبدالملك بن مروان وكان أولاده يعينو نه على الخير وكان أشده معو نة له ابنه عبدالملك فلمامرض مرضه الذي توفى فيه دخل عليه عمر فقال يا بني كيف تجدك قال أجدني في الحق قال يابني أن تكون في ميزانك فقال باأباه لان بكون ما تحد أحب الى من أن أكون في ميزانك فقال باأباه لان بكون ما تحب الى من أن يكون ما أحب فمات في مرضه وله سبع عشرة قال مرة لا بيه يا أمير المؤمنين ما تقول لربك اذا أنبته وقد تركت حقالم نحيه أو باطلالم تعه فقال يا بني ان أجدادك قدد عوا الناس من الحق فانتهت الامورالي وقد أقبل شرها وأدبر خيرها ولكن ألبس حسنا وجيلا الانتظام الشمس

على في وم الاأحييت فيه حقاوأ مت باطلا حتى يأتيني الموت وأناعلى ذلك

و: لي الجملة فان عمر من تبدد العزيز من أور الانخلفاء الذين لا يدمح بهم القدر كثيراً . وبرى المسلمون أن عمر هو الذي بعث على رأس المئة الثنائيسة ليجدد للأمة أمر دينها كما جاء في حديث هان الله يبعث على رأس كل مئة سنة من بجدد لهذه الامة أمر دينها »

رربمايساً عن آكنسب عمر هدده الاخلاق وهو في بيئة المترفين والاخلاق الماتكة سب من البيئة التي يعيش فيها الانسان فنقول ان عمر بن عبد العزيز أرساه أبوه الى المدينة وهو صغير فربي فيها بين فقها لها وصاحاتها فاكتسب منهم حسن الخلق ومحبة الامة والعفة عن أمو الها والرأفة بها ، قال محمد بن على الباقر الالكل قوم نجيبة والانجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز وانه يبعث يوم القيامة أمة وحدده وقال مجاهد أيننا عمر تعلمه فلم نبرح حتى تعلمنا منه وقال ميمون كانت العلماء عند عمر تلامدة وقال عمر ما كذبت مد علمت ان ميمون كانت العلماء عند عمر تلامدة وقال عمر ما كذبت مد علمت ان الكذب بضر أهله

لم بحدث في عبد عمر شيء من الحوادث الداخلية المهمة الإماكان من القبض على يزيد بن المهلب واحضاره الى عمر فساله اعن الامو اللاتي كشبهما الى سلمان ابن عبد الملك فقال كنت من سلمان بالمكان الذي قدراً يت والماكتبت الى سلمار لاسمع النياس وقيد علمت أن سلمان لم يكن ليأخد في به فقال لاأجد في أمرك الاحبسك فاتن الله وأدما قبلك قائم حقوق المسلمين ولا يسمني تركها وحبس بحصن حلب فجاء عمر مخلد بن يزيد بن المهلب فقال باأمير المؤمنين ان

التدمنح هذه الامة بولايتك وقد ابتلينا بك فلانكن محن أشقي الناس بولايتك علام تحبس هذا الشيخ أناحل ما الميه فصالحني على الدأل نقال عدر لا الا أن تحمل الجميع فقال بالم ميرا الومنين ال كانت الك بينة فحذ بها و الانصدق مقالة بزيد واستحلفه فالله يفعل فصالحه فقال عمر ما آخذه الا بجميع المال فخرج غلده بن عندة ولم بلبث أن مات فصلى عليه عمر بن عبد العزيز و استمر المهلب في سجنه حتى اذا أحس برب موت عمر أعد لا بورب عدته خوفاه بن بزيد بن عبد الملك لا نه كان قد عرب آل أبي عقيل وهم أصرار يزيدا لا نه كان متزوجا ببنت أخي الحجاج وهرب بن الهلب قاصد أألبصرة و كتب الى عمر الني والله لو و عقت بحياتك لم اخرج من عبسك قاصد أألبصرة و كتب الى عرب الني والله لو و عقت بحياتك لم اخرج من عبسك و الكن خفت أن بلي يزيد في قتال اللهم و هضه نقادها طني

ومن الحوادث الخارجية في عهده أنه كتب الى ملوك السند يدعوهم الى الإسلام وقد كانت سميرته بلغتهم فأسلم ملوك السند وتسموا للماء العرب

واستقدم مسلمة بن عبد الملك من حصار القسطنطنية وأمر أهل طرندة بالقفول عنها الى الطية بن عبد الله وطرندة داخساة في البلاد الروميسة من الطية بثلاث مراحل وكان عبد الله بن عبد الملك قد أسكنها المسلمين بعسد أن فزاها سسنة بعد وملطية بومثذ خراب وكان يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عنده الى أن ينزل الثاج ويمو دون الى بلاده فلم يزالوا كذلك الى أن ولي عمر فامره بالمود الى ملطيسة واخلى طرندة خوذا على المسلمين من العسد وأخرب طرندة

وفاة عمر بن تبدالعزيز

ى

**L**\_\_\_

24

بدو

في ٢٥ رجب سنة ١٠١ توفى عمر بن عبد العزيز بدير سمان وكانت مدته سنتين و خمة أشهر وأربسة أيام وجاء خطأي تقويم مختار باشا المصرى أربعة عشر يوما بدل أربعة أيام لانه ذكر وفاة سلمان فى ٢١ صفر سسنة ١٩٠٩ وبين هذا التاريخ و وفاة سمر ما ذكر نام الاانه ذكر فى بعض الروايات ان سلمان توفى لعشر مضين من صفر بدل بقين منه واذا كان ذلك صح أن تكون الايام أربعة عشر ولكن مختار باشا لم يتبع هذه الرواية فى موت سلمان بلذكر وفاته فى موت سلمان بلذكر وفاته فى موت سلمان بلذكر

## ٠ ﴿ يزيد الثاني ﴾

هو يزيد بن عبدالملك بن مروان ولدسنة ٢٥ وعهد اليه سليان بن عبدالملك بالخلافة بمد مر بن عبدالعزيز ففاتوفى عمر بويع بها فلما تونى عمد الى كل صالح فعله عمر فأعاده الى ماكان عليه وهو أول خليفة من بنى أمية عرف بالشراب وقتل الوقت في معاشرة القيان

وفي أول عهده كانت فتنة يزيد بن المهاب فانه لما هرب من عبس عمر و بلغه مو ته و خلافة يزيد بن عبد الملك قصد البصرة و عليها عدي ابن أرطاة فاستولى دايها وعلى ما يابها من فارس والاهواز فيمث اليه يزيد بن عبد الملك جيشا عفايما بقوده أخوه مسلمة بن عبد الملك خطب ابن الهاب أهل البصرة و أخبرهم انه يدعوهم الى كتاب الله وسنته وحثهم على الجهادوز عم ان جهاد أهل الشام أعظم أو ابا من جهاد الترك والديلم قسمه الحسن البصري سيد فقها اهل البصرة فقال والله لقد رأيناك والديلم قسمه الحسن البصري سيد فقها الها البصرة فقال والله لقد رأيناك والياوموليا عليك فما ينبغي لك فلك فقام اليه

أناس فأسكتوه خو فآمن أن يسمعه ابن المهلب:

وروى الطبرى أن الحن مرهلى الناس وقد اصطفو اصفين وقد نصبوا الرايات والرماح وهم يتفارون خروج إن المهلب وهم يقولون يدعو نا الى سنة العمر بن فقال الحسن الهاكان بزيد بالامس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون ثم يسرح بها الى بني مروان بريد بهلاك هؤلاء القوم رضام فلما فضا فضب غضبة نصب قصباً ثم وضع عليها خرقاً ثم قال انى قد خالفتهم فخالفوهم قال هؤلاء القوم نعم وقال الى أدعو كم الى سنة العمر بن وان من سنة العمر بن أن بوضع قيد فى زجله شمير د الى مجس عمر الذى فيه حبسه

ثم أن يزيد خرج من البصرة حتى أتى واسطاً فأقام بها أياما تم سار منها حتى النقي بجنود مسلمة فكانت بين الفريقين موقعة هائلة قسل فيها يزيد بن المهلب وأخوه حبيب وانكشف من كان معه من الجنو دولماتم ذلك ساراً لللهلب عن البصرة وحملوا عبالاتهم وأموالهم فى السنفن البحرية حتى اذا كانوا حيال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأو والهم على الدواب حتى اذا انتهوا الى قندا بيل لحقهم الجند الذى امر باتباتهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخر م الاأبا عينة بن المهلب وعنمان بن المفضل بن المهلب فأنهما نجوا : وبهذا انتهت أسرة عظيمة كان فيهامن قواد الجند بالدولة الاموية من تتباهى الامهبهم ولماتم على يدى مسلمة بن عبد الملك اخاد هذه الفتنة ولاه أخوه العراقين م عزله بعد بعمر بن هبيرة الفزاري فقال فى ذلك الفرزد ق الشاعر راحت عسامة الركاب مودعا فارعى فزارة لا هناك المرتع عزل ابن بشر وابن عمرو قبله وأخيو هراة لمثلها يتموقم عزل ابن بشر وابن عمرو قبله وأخيو هراة لمثلها يتموقم

ولقذ علمت لأن فزارة أمرت أن ولقذ علمع في الامارة المجم من خلف ربك ماهم ولمثلهم في مشل مانالت فزارة تطبع يعنى بابن بشر عبد الملك بزيشر بن مروان وبابن عمرو محمد بن عمرو ابن الوايد وبأخي هراة سعيد خذينة بن عبد العزيز وكان عاملا لمسلمة على خراسان

وولى ابن هبيرة سعيداً الحرشي على خراسان وكانت له مع السغد أهل سمر قند وقائع عظيمة من كـثرةمانقضو اكاديستأصلهم فيها

وفي عهده دخل جيش للسلمين بلادالخزرمن أرمينية وعليهم ثبيت النهراني فاجتمعت الخزري جمم كثير وأعالهم تفجاق وغيرهم منأنو اع الترك فلقو االمسلمين بمكان يعرف بمرج الحجارة فاقتتلو اهناك قتالا شديد أفتتل من المسلمين بشركثير واحتوت الخزرعلى عسكرهم وفنموجميع مافيه واقبل للنهزمون الى الشام فقدموا على بزيد بن عبد الملك وفيهم تبيت فو بخمم بزيد على الهزيمة فق الرياأ مير المؤمنين ماجبنت ولا نكبت عن لقاء العدو ولتدلصقت الخيل بالخيل والرجل بالرجل ولقد طاءنت حتى انقصف رمحي وضاربت حتى انقطع سبني عبر أن الله تبارك وتعالى يفعل مابر بدولماغاب الخزر هذهالمرةطمعوا في بلاد المسلمين فجمعوا وحشدوا واستعمل بزيد الجراح بنعبد القالحكمي حينلذتلي ارمينيةوامده بجيش كشيف وأمره بخزو الخزر وغيرهمن الاعداءفسار الجراححتيوصل برذعة وبمدأن المتراح سارنحو الخزوف برنهر الكرولماوصل الىمدينة الباب والابواب لم يجدفها احداكن الخزر فدخلها بغير قتال بماقبل اليه الخزر وعليهما بن ملكهم فقاتلهما لجراح وظفريهم ظفرآ تظمائم سارحتي نزل على حصن يعرف ایات. سرین

7

- w2

القوائ

قيد،

سار فيوا ذلك محتي على

انلو ا بىلىب

روية ولاد

ناعر

C

بالحصين فنزل أهله بالامان على مال محملونه فأمنهم و تسلم حصنهم و فلهم عنده مسلم الله بلنجر وهو حصن عظيم من حصوبهم فنسازله وافتتحه عنوة بعد قتال زاغت فيه الابصار ثم ان الجراح أخذاو لاد صاحب بلنجر وأهله وأرسل اليه فحضر ورد اليه امواله وأهله وحصنه وجعله عيناً لهم بخبره بما يفعل العدو شمسار عن بلنجر فنزل على حصن الوبند و وبه نحو أربعين ألفاً من السرك فصالحوا الجراح على مال يؤدونه وعلى الجملة فقد كان الجراح أعظم الولاة أثرا و فتحاني تلك البلاد القاصية

ولاية المهد

كان يزيذيريد تولية ابنه الوليدمن بمده فقيسلله انهصفير فولي أخاه هشاماومن بمده ابنه الوليد

وفاة يزيد

لخس ليال بقين من شعبان سنة ١٠٥ توفى يزيد بن عبدالملك بالبلقاء من ارض دمشق و سنه يو ومئذ تمان و ثلاثو ز سنة و قدأ قام خايفة أ ربع سنين و شهر آمن ١٠٥ حدر جب سنة ١٠١ الى ٢٥ شعبان سنة ١٥٠

المحاضرة الاربعون

دشام — الاحوال الداخلية في عنده — صفته ووفاته — الوليد الثاني يزيد الثالث — مروان الثاني

١٠ ﴿ مِثَامِ ﴾

هو هشام بن عبد الملك بن مروان عاشر الأمويين وسابع المروانيين ولد سنة ٩٧ من الهجرة وكان ابوه عبد الملك اذذاك محارب مصمب بن الزير وامه عائشة بنت هشام بن اسماعيل المخزومية

وكان حين مات اخوه يزيد مقيماً بحمص وهنداك جاه الدبريد بالمصا بوالخاتم وسلم عليه بالخلافة فأقبل حتى الى دمشق و تمت له البيمة فأقام خليفة الى سادس ربيع الاول سنة ١٧٥ أى تسم عشرة سنة وستة أشهر واحد عشريوما بوكان هشام معدوداً من خير خلفاء بني امية ولمسرى ازمن كان من خلقه الحبل والعنة لحدر بذلك

الاحوال الداخلية ينهده

بلرو

53

خاه

فى العراق والشرق - كان أمير العراق حين ولى هشام عمر بن مبيرة وكان لهشام فك رحسن في أهل اليدن فعزل ابن هبيرة وولى بدله اخالد بن عبد الله القسرى وهو تحطاني . فاختاره لولاية خراسان أخاه سدبن عبدالله واستعمل الجنيد بن عبدالرحمن على السند

من المالم المال

أخاله لولا الله لم تمط طاعة ولولابنو مروان لم يو تقو نصرا

م ۲۱ نی

اذآ للقيتم عنمه شدو ثاقه بني الحرب لاكثف اللقاء ولاضجرآ وخطب أسديوماًفقال قبح اللههذه الوجودوجودأهل الشقاق والنفاق والشغب والفساد اللهم فرق بيني وبينهسم وأخرجني الى مهاجري ووطني فبلغ فعله ذلك هشاما فكتبالىخالد أعزل أخاك فعزله تم ولى هشام خراسان أشرس بن بداللة السلمي وأمر دأن يكاتب خالداً وكاز أشرس فاضلا خبيراوكانوا يسمونه الكامل لفضله ذلما قدمخرا سان فرحوا به : ولاول عهده أرسل الى أهل سمر قند وماوراء النهر يدعوهم إلى الاسلام على أن توضع عنهم الجزية فسارع النياس هناك الي الاسلام فكسنب صاحب الخراج الى أشرس ان الخراج قد أنكسر فيكتب اشرس الي أمير سمر قنددان في الخراج قوة للمدلدين وقد بلغني أن أهدل الصدغد وأشباههم لم يسدوا رغبة انما اسلموا تموذا من الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن فارفع اخراجه : كان رسول أشرس الى الصفيد بدعوة الاسلام أبا الصيبداء صالح بن طريف فلما رأي العمال يطالبون من أسلم بالجزية منعهم من ذلك فلجوا واج وكانت النتيجة ان عصى أهـل الصهـ مو أعانهم أبو الصيـدا، ومن كان مهـ، فاحتال أمير جنب أشرس على أبي الصيداء وبقية الرؤساء الذين ساعدوه حتى جيء بهسم فحبسهم واستخف بمدذاك بطاء العجم والدهانين فكفر أهمل الصناع واستجاشوا النرك فاءانوهم . لما علم بذلك أشرس خرج فازيا في جنود. حتى عبر النهر من عنسد أمل فأقبل اليــه الصند والنرائة وكان بسين الفريقير موقعة عظيمة كاد المسلمون ينهزمون فيها لولاان رجعوا فثبتوا حتى هزمو

عمدوهم : تم مار أشرس حتى نزل بيكند فقطع الممدو عنهم الماء وكادوا بهلكون عطئاً لولاأن انتمدب شجعانهما لى التركة فأز الوهم تن الماء واستقى الناس تم ذابوهم على مواقعهم فأز الوهم عنها وهزموهم

-

خالا

ول ا

Ka

العالبة

فدهب خاقان الى مدينة كمرجة وهي من أعظم لمدان خراسان وبها جمع من المسلمين ومع خاقان أهدل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهدل بخاري فأنلق المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي علي الخدق واستماتوا في المدافعة عن حصنهم مع قلة عددهم وساعدهم على الدفاع نساؤهم وصبيانهم ولمارأى ذلك خاقان أرسل الى من بالمدينة يقول لهم انه ليس من وأينا أن نرتحل عن مدينية تحاصرها حتى نقشتها فترحلوا أثنم عنها فقد الوالعيس من دينناأن نعطي بأيدينا حتى نقت ل فاصينه وامابدال مح عنها فقد معزم خاقان أخيرا على أن يرحدل عنوم ثم يرحلوا هم عن ممرجة الى سمر قند أو الدبوسية فأخذ المسلمون من الترك وهائن أن كمرجة الي الدبوسية ثم أطاقوا رهائن الترك وأطاق الترك رهائن السلمين

وفى --نة ١١١ عزل هشام أشرس بن عبد الله عن خراسان واستعمل بدله الجنيد بن تبدد الرحمن المرى فلما جاء خرادان نرق عاله ولم يستعمل الا مضريا

وفى سنة ١١٧ خرج غازيا بريد طخارستان نوج، جنددا عدده عانية عشر الفا الى طخارستان وجندا عدده عشرة آلاف الى وجه آخر فكتباليه أميره، وقند ان خاقان ملك النرك قدجاش فخرجت اليهم فلم

أطق ال أمنع حائط سمر قنمد فالغوث الغوث فأمر الجنيد الجنمد بعبور النهر . فقال له ذوو الرأى ممن معه اذأسير خراسان لايعبر النهر في أقل من خسين ألفاً وأنت قدفر قت جندك : قال ف كيف بسورة (أمير سمر قند) ومن معه من المسلمين لولم أكن الافي بني مرة أومن طلع معي من الشام لعبرت تمءبر فنزل كس و تأهب للمسير فبلغ الترك خبر مفنوروا الآبار فسار الجنيد بالناسحتي صاربينه وبينسم قندأر بمةفر اسخ ودخل الشعب فصبحه خاقان فيجمع عظيم وزحف اليه أهمل الصقدو فرغانة والشاش وطالفة من الترك وهنا ظهرت المزاثم الثابتة من قو ادالمسلمين فأبلوا بلا تحسناً مع قلة عددهم وكالرة عدوه ولمااشتدالقتال ورأى الجنيد شدة الأمر استشار أصحابه فقال لهعبدالله ان حبيب اختراماأن لهاك أنت أو - ورة بن الحر: قال هلاك سورة أهو ن على قال فاكتب اليه فلياً تك في أهمل سمر تند فالهاذا بلغ الترك اقباله توجهوا اليه فقاتلوه: فسكتب الجنيد إلى سورة يأمره بالقدوم: فرحل سورة عن سمر قندا في اثني عشر ألفاً فلما كان بينه وبين الجنو دفر سنح واحدلقيه الترك فقا للهم أشمه قتال فأنهكشفت الترك وثار الغبار فلي يبصروا وكالأمن وراءا اثرك للمب فسقطوا فيهوسقط المدو والممذون وسقط سورة فألدقت فغذه وانفرق الناس فقتلهم الترك ولم ينجمنهم الاالقليل

وكانت هذه الواقعة قدد نفست من الجنيد ومن معه فعزم على المسير الى مسر قند فأعاد الترك عليه الكرة ولكن الوقعة الاولى قدأ ضعفت من قوتهم فهزمهم المسلمون ومضي الجنيد فنزل سمر قند و همل عيال من كان معسورة الى مر و وأقام بالصفد أربعة أشهر لم بلغه ان خاقان قصد بخارى فسار بالجنود من سمر قند عقرساً

على تمبية فلقيته بالطريق جنودخاقان فوزمها : ولم بزلسائر آحتى ورد بخاري : والمسلون بخر اسان يعدون بوم الشعب هذا من مفاخر هملما كان من مقاومتهم لهذا العدو الكشيرالمددمع ماظهر من خطأ الجنيدفي تدبيره

ود

فأن

(1

نال

فان

هنا

ارة

1

Chi

الهه

فنادا

طوا

وفي سنة ١١٦ عزل الجنيدة ن خراسان وولى بدله عاصم بن عبدالة الهلالي وكان هشام قدة نضب على الجنيد لانه تزوج الفاصلة بنت يزيد بن المهلب فقال العاصم الذأدركته وبهرمن فأرهق نفسه فجادعاهم وقدمات الجنيد فأراحه القون هذاالشر الذي صارعادة في هذة الدولة والم يكنف عاصم بذلك بل أخذع إلى الجنيد وعذبهم وفي عدمخر جعليه الحارث بنسر بيحلابساً السواد داعياً الي كتاب الله وسنة نديه والبيعة للرضا وتبعه خلق كشير فاستولى على بليخ والجوزجان تم قصـ د مرو وساعاصم نقابله على أبوابها فهزمه هزيمة منه كرة وغرق منجنده بشركتير في أنهارمرو وفي النهر الاعتفام وهرب الحارث

لمارأى عاصم حالخر اسان كتب الى عشام بن عبداللك قولله (أمابعد فانالرائد لايكذب أهله واذخر اسأن لاتصلح الاأن تضم إلى المراق وتكون موادهاومهو نتها في الاحداث والنوائب من قريب لتباء .. دأ مير الؤ منين عنها و تباطوه غيائه عنها )فمزلهشام: اصمأ "من خراسان و ولاها أــــــد بن عبدالله القسري وجعلها من ضمن ولا يقخاله : ولما بلغ عاصما البال أسد صالح الحارث الى ابن سريج على أن ينزل الحارث أي كو رخر اسان شاء وال يكتباجيماً الي هشام مهم اليسألانه العمل بكستاب الله وسنة نهيه صلى الدّعايه وسلم فال أبي اجتمعاعايه نختم أقام الكتاب بمضاار وساءوأبي آخر ون وقالو اهذا اخلع لامير المؤمنين فلم بتمأمي نركا الصاح وحصلت موقعة أخرى بين الحارث وعاصم انهزم فيها الحارث هو واصحابه ولما قدم أسد حبس عاصماً وحاسبه وطلب منه المألف درهم وأطلق عمال الجنيد وعمل أسد في تأمين البلاد و محاد به الخارجين جهده وله وقعة مع خاقان ملك الترك بالقرب من مدينة الجوزجان الهزم فيها الترك وغنم المسلمون كل ماكان في معلك رهم عمرجع إلى بلخ وكانت قائدة عمله: عم ال خاقان قتل عقب هذه الواقعة فاشتغلت النرك بأنفسها بعد هلا كه وأقبلوا يغير بعضهم المي بعض: وأرسل أحد مبشراً الى هشام عافتح الله تلبهم و بقتل خاقان فسجده شام شكراً وفي سنة مهمة المنافرة وفي العسكر وفي سنة مهمة المنافرة وفي العسكر وفي سنة مهمة وفي أحد ببلخ وكان من خيرة الولاة بخراسان وأبعدهم همة وأشده شكيمة

وفى هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالداً القدرى عن الدراق لوشاية أثرت فى نفسه وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفى و كان عاملاً على اليمن فسار حتى أنى الكوفة فى جمادى الآخرة سنة ١٢٠ وكان من أول عمله أنه تبض لى خاله و حبسه و قبض على عماله حسب تلك السنة القبيحة المشؤمة

وكان يوسف بن عمر هذا من ذوي الاخلاق المتنافضة كان طويل الصلاة ملازماً للمسجد ضابطاً لحشمه وأها به من الساس لين الكلام متواضعاً حسن الملكة كشير التضرع والدناء فكان يصلى الصبح ولا يكلم أحداً حتى يصلى الضحي ومع هذا كان شديد المقوبة مسرفاً في ضرب الابشار فكان بأخذ الثوب الجديد فيه ر ظفره عليه فان تعلق به طاقة ضرب صاحبه ور بحا قطع بده ولا في الحديد فيه ر ظفره عليه فان تعلق به طاقة ضرب صاحبه ور بحا قطع بده ولا في الحديد فيه ر ظفره عليه فان تعلق به طاقة ضرب صاحبه ور بحا قطع بده ولا في الحديد فيه ر ظفره عليه فان تعلق به طاقة ضرب صاحبه ور بحا قطع بده ولا في الحديد فيه ر طفره عليه فان تعلق به طاقة ضرب صاحبه ور بحا قطع بده ولا في الحديد فيه ر شائل المنازع المنازع

ولى خرسان نصر ىنسيار ولاههشام وأمر دأن يكاتب يوسف ابن ممر وفي ولاية بوسفخر جبالكوفةزيد بنالي بنالحسين وسببخروجه ظلم بوسف بنعمر وسوءتدبيره وكافيز يدقدبايمه كثيرمن أهل الكوفةسرآ قيل ١٥ أَلْفَا وَقِيلِأُر لِمُونَ وَقَـٰدَنصِحَهُ لِمُضْنِىٰءَمُهُ لِمُدْمِالْخُرُ وَ جَالَا نُزَاْهُلُ الـكوفة لايعتمد عليهم فلم يصغ: وبلغت الاخبار يوسف بن عمر وهو بالحيرة فهميأله ولماعلم بذلك أهل الكوفة جاؤا زيداً وقالواله : ماقولك في أبي بكر وعمر قال رحمهما اللهوغفر لهماما ممعت أحداء نأهل يبتي يقول فيهما الاخير آوان أشدماأ فول فياذكرتم أناكناأحق بسلطان ماذكرتم من رسول اللقصلي الله عليه وسلم ومن الناس أجمعين ندفهو ناعنه ولم يبلغ ذلك عند نابهم كرفر أوقدولو ا فعدلوا في الناس وعمار ابالكتاب والسنة: قالوا ظم يفلمك هؤ لا واذا كان أولئك لم يظلموك فسلم تدعو الى قتالهم : فقال ال هؤلاء ايسو اكأو لئك هؤلاء ظالمون لى وليج ولانفسهم والماندعوكم الى كتاب القوسنة نبيه صلى القعليه وسلم والى السنن أن تحياو الى البدع أن تطفأ فان أجبتمو ناسمدتم وان أبيتم فلست عليكم بوكيل ففارقوه ونكشوا بيمته وقالوا سبق الامام يعنون محمدآ الباقر وكان قدمات ف عاهرز بدالرافضة . وفي الليلة التي كان قدا تفق معهم على الخروج فيهالم يأنه اكثر منمئتي نفس ولم يكن القتال الذي قاموابه ممايورتهم دولة لقلةعددهم والتهيي الامريقتلزيد ودفنه أصحابه فدل بوسف على موضع قبره فأخرجه وأمرأن تنسب الشيعة الزيدية وهم كثيرون ببلاداليمن

33

۔ لي

مانصر بنسيارعامل خراسان فسلففزوات إلىماوراءالنهر كانلهفيهما

النصر دائم : ووضع الجزية عن أسلم من العجم ، وانتهت مدة هشام و يوسف ابن عمر على العراق و نصر على خراسان

و أرمينية وأذربيجان — كازأميرأرمينية وأذربيجان الجراح بنعبدالله المحكمي وكازله غزوات الى ماورا وبلنجر وفي سنة ١٠٥ عزله هشام وولي بدله مسلمة بن عبد الملك فارسل مسلمة نائباً عنه وهو الحارث ابن عمر الطائي فافتتح من بلاد الترك رستاقا و قرى كثيرة وأثر فيها أثر آحسناً وفي سنة ١١٠ سار مسلمة الى الترك من باب اللان فاق ملكهم في جوعه فاقتتا و اتريباً من شهر وكانت الحزيمة على الرك

وفي سنة ١٩١ عزل هشام مسلمة وردالجراح فدخل بالاداخرر من ناحية تفليس ففتح مدينتهم البيضاء وانصر ف سالما فجمعت الخزرجوعها واحتشدت وساعدتهم الترك من ناحية اللان فلقهم الجراح فيمن معمن أهل الشام فاقتتالوا أشد قتال رآه الناس فصر برالفريقان و تكاثرت الخزر والترك على المسلمين فقتل الجراح ومن معه عرج أردبيل: و بذلك طمع الخزر في البلاد وأوغلوا فبهاحتى قاربوا الموصل وعظم الخطب فلساعلم ذلك هشام استعمل على تلك البلاد سعيداً الحرشي و اتبعة بالجنود و لماوصل ارزن لقيته فلول الجراح فأخذهم معمحتى الحرشي و اتبعة بالجنود و لماوصل ارزن لقيته فلول الجراح فأخذهم معمحتى المرشي و اتبعة بالجنود و لماوصل ارزن لقيته فلول الجراح فأخذهم معمحتى المرشي و المحتون شيئاً ومعمدة المرشي و المحتون شيئاً ومعمدة المرابع في المرابعة و رئان و لما بلغه وصول الحرشي و حل عنها فو صلح المحرشي و ليسب الحدفار على حق معادي أن أردبيل و هناك بلغة أن الخزر على قرب منه و معهم خسة آلاف من المسلمين أساري و سبايا فسار البهم ليلا فو ا فاهم آخر الليل وهم نيام فقرق المحابه من المسلمين أساري و سبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقرق المحابه من المسلمين أساري و سبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقرق المحابه من المسلمين أساري و سبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقرق المحابه من المسلمين أساري و سبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقرق المحابه من المسلمين أساري و سبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقرق المحابه المناري و سبايا فسار البهم ليلا فو افاهم آخر الليل وهم نيام فقرق المحابة و المحاب المحابقة و المحابقة و المحابة و المحابقة و المحاب

فأرابع جهات فكبسهم مالفجر فابرة فت الشمس حتى جاء واعلى آخر هم وأطلق المحرشي من معهم من المسلمين وأخذه الى باجر وان: تم تجمعت الخزرمرة أخري ولقيها الحرشي بجهة برزند واقتتاو اقتالا تشديداً انهزم فيه الخزر هزيمة منكرة وعلى الجملة فأن الحرشي أذل الخزر اذلالا تشديداً واستنقذ منهم كل ما كانواقد استولو اعليه

وأرسل الحرشي بأخبارا تتصاه الي هذام في كتب اليه هشام بأمره بالقدوم عليه وولى أرمينية وأغربيجان أخاه مسلمة النياف ارالي المرك في شتاء شديد حق جاز البلاد في آلمره و فتح مدائن و حصو ناودان له من وراه بلنجر فاجتمعت تلك الأمم جميعها الخزروغيرهم عليه في جمع كثير فلما علم مسلمة ذلك أمر أصحابه فأوقدوا النيران تم تركو الخيامهم وأثقالهم وعاده و وعدكر هجر يدة و قدم الضعاء وأخر الشجعان وطو و المراحل كل مرحانين في مرحلة حتى وصل الى الباب و الابواب في آخر رمق

وفي سنة ١٩٤ قدم على هشامه روان بن محمد فشركا اليه مسلمة وأنه الم يفعل شيئا مع هدذا العدوالشديد وطاهرانيه أن بوايه أره ينية وأن عدوعلة وخشرين ألف مقاتل ليوقع بالخزر والقرك وقعة بؤد بهمهما فاجابه الى ذلك هشام و تزل مسلمة وولى مروان الجزيرة وأره ينية وأذر بيجان وسير الجنود اليه فدخل مروان بلادا لخزر وسار فيها حتى انتهى الى آخر هاوملك الجنود ينفض بجموعه أمامه ذليلا فاتها مروان في تلك البلاد أياما و دخل بلاد ملك البلاد أياما و دخل بلاد ما على أهل تلك البلاد ما على أهل تلك البلاد ما على أهل تلك الما تلك و ما على أهل تلك الما تلك ما على أهل تلك الما تلك ما على أهل تلك الما تلك ما على أهل الله الله الملك و ما وان من القوة صالحود فعاد عنهم وكان مروان يلح على أهل تلك

البلاد بإظهار القوة حتى لم يكو نوايحدثون أنفسهم بحربه وخافه الترك خوفا شديداً ودانت له جميع البلاد التي على شاطىء بحر الخزر في الشمال

كانت الحرب لاتنقطع بين المسلمين والروم من جهسة الحدد الشمالي للميلادالاسلامية ولذلك كانت حماية الثغور مما يهتم به الخلفاء جد الاهمام ويولون أمرها كبارالقو ادوكانت الشواتي والصوائف دائمة الحركة وممن اشتهر بقيادة الجبوش في تلك الاصقاع مروان بن محمد (قبل أن يولى أرمينية) ومسلمة بن عبد الملك ومعاوية بن هشام وسميد بن هشام وسلمان بن هشاء وقد افتتحوا في فزواتهم بلدانا كثيرة رومية منها فونية وخرشنة وقيسارية وكثيرا من الحصون والقلاع

وكانت مراكب البحر لاتزال تنير على الروم من البحر وكان أمير البحر في عهد هشام عبد الرحمن من معاوية بن حذيج ومن أكبرالقواد عبدالله من عقبة

ومما ينبغى ذكره فى حروب الروم قتل عبد الوهاب بن بخت سنة المراه وكان يغزوامع عبدالله البطال أرض الروم فلمزم الناس عن البطال فحمل عبد الوهاب وضاح أناعبد الوهاب بن بخت أون الجنة تفرون ثم تقدم في نحر العدوفسر برجل يقول واعطشاه فقد الم تقدم الرى أمامك فخالط القوم نقتل: وفى سنة ١٢٧ قتل عبد الله البطال وكان كثير الغزو الى بلاد الروم والاغارة على بلاده وله عندهم ذكر عظيم وكانو الخافو نه خو فأشديد وسيره عبد الملك بن مروان مع ابنه مسلمة الى بلاد الروم وأمره على روس

أهل الجزيرة والشام وأمره أن بجمله على مقدمته وطلالعه وقال انه ثقة شجاع مقدام فجمله مسلمة على عشرة آلاف فارس فكان بينه وبين الروم

وأنما اشرناالى ذكر تهدالوهاب والبطال لانهما بطلا رواية كبيرة ألفت في عصر لانعلمه بالتحقيق وعرفت بسيرة ذات الهمة والعامة يلفظونها ( الدلم، أ ) وهي أم عبد الوهاب وقدد كهنا في صدغر نا ند\_معها من بعض ( المحدثين ) و نتفكه بقرامتها واليوم لانرى أحدا يقرأ منهاشيئاً : وخيالها يشبه خيال سيرة الظاهر بيبرس فيظهر الهماأ فمافى:صر واحد

في الحجاز

كازوالى الحجاز محمدين هشـــام المخزومي خال عبـــد الملك بن مروان وفي سنة ١٠٦ حج هشام بن عبد الملك : ومما يروي عنمه في حجه هــــذاأنه القيه سعيد بن عبد الله بن الو ليد بن شمان بنءمان فسار الىجنبه يقول ياأمير المؤمنين أن الله لم يزل ينهم على أهل بيت أسير المؤمنيين وينصر خليفته المظملوم ولم يزالوا يلمنون في همذه المواطن أبا تراب فالبها مواطن صالحة وأمير المؤمنسين ينبغي له ان يلمنه فيها: فشق على هشام قولهوقال لاقــدمنا الشتم أحدد ولا للعنه قدمنا حجاجاتم . وعام كلامه وأقبل على أبي الزناد راوي هذ االحديث يسأله عن الحج ومناسكه

ولمادخسل مكة كامه ابراهيم بن محمد بن طلحة وهوفى الحجر فقالله أ-ألك بالله وبحرمة هذا البيت الذيخرجت مظاله الارددت على ظلامتي قال أي ظللمة قال داري قال فأين كلنت عن أمير المؤمنيين عبد الملك قال ظلمني : قال فالوايد وسسالمان قال ظلماني قال فد مر : قال رحمــه الله

-

20

مل

الط الأد

140

ودها على قال فيزيد بن عبد الملك ، قال ظامني وقبضها مني من بعد قبضي لها وهي في بدك فقال هشام لوكان فيك ضرب اضر بنك قال في والله ضرب بالسديف والسوط فانصرف هشام وهو يقول لا يزال في الناس بقاياما رأيت مثل هذا

واستمر أمير الحجاز محمد بن هشام وهو الذي يقيم للناس حجهم الافي سنة ١١٦ فان الذي أقام الحج هو الوليد بن يزيدبن عبـــد اللكولي المهد وفي سنة ١٢٣ حج بزيد بن هشام بن عبد الملك

ولم بحصل في العجاز حوادث ولاثورات في عهد هشام

أما أمر مصر والمفرب فسنتكام عليه ان شاء الله وحدوفي تاريخ مصر هذا مجمل حال الامة العربية في عهد هشام الذي طال ومنه يعرف ماكانت عليه من القوة وثبات العزبمة أمام من يجاورها من الاعتماء الا أن الذي يؤخذ عليها هو ظهور عصبية الجاهلية بين العرب المقيمين بخراسان فكانت ثلاث فرق ينفس بعضهم على بعض كل خبروهم القحطانية والقيسية والربعية ومن عيوب الامم الكرى ان تكون شعبا جنسية فان هذا بما يؤ ذن بالمحلاله اوغلبة عدوها عليها وقد يكون الدين أوما يقوم مقامه من الجامعات من بلا لهذا العيب عدوها عليها وقد يكون الدين أوما يقوم مقامه من الجامعات من بلا لهذا العيب عدوها عليها وقد يكون الدين أوما يقوم حقامه من الجامعات من بلا لهذا العيب عدوها عليها توقد يكون الدين أوما يقوم حقامه من الجامعات من بلا لهذا العيب الذميم متى كان سلطا نه على النفوس قو يكفاذ اضعف اثر ه قليلا و نبض عرق التعصب الذميم فمن المهد يقليل

ولايةالمهد

كانولى الدهد بحسب وصية يزيد بن عبد المائت وهو الوليد بن يزيد فبدا لهشام الديمزله و يولى بدله ابنه مسلمة و احتال لذلك الم يفلح وأن كان قد أجابه يعض القواد الى ما أراد : وقد انتهى زمن هشام و الوليد مباعد له نازل بالازرق على ماء له بالاردن

وفاذ هشام

استخاون من شهر ربيع الآخر سنة ١٧٥ تو في هشام بن عبدالملك وكانت خلافته تسع تشر قسنة وستة أشهر وأحد عشر بوما ( من ٢٥ شعبان سنة ١٠٥ الى ٢ ربيع الاول سنة ١٧٥ )

منته

كاندهشام مشهورابالحلم والعنة : شتم مرة رج الامن الاشراف فقال له الرجل أما تستحى أن تشتمني و انتخليفة الله في الارض : فاستحيامنه هشام و قال اقتص مني قال اذاً انا فيه مثلث قال فخذ مني خوضا من المال قال ما كنت لافعل : قال فهم الله عند أنه مناهم أله و استحياو قال و الله لا أخو د لمثلها ابدا

قال عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس جمعت دواو بن بني أمية ظمأر ديواناً أصحولاً صلحالمامة والسلطان من ديواز هشام وصدار حالد يوان وصحته من أعظم ما عناز به الخلفاء بعضه على بعض : والمراد بالديوان ديوان الخراج أوهو بعبارة جديدة المزانية التي بها يعرف ما يردعلى الدولة وما يصرف :

ولعل هذا هو الذي جعل الناس يصمو نه بوصمة البخل لانذا الديو ان الصحيح لايكون مسرفاً حتى بحبه الشعراء والكتاب ويشيدوابذكره. وممايؤ خذ عليه مافعلهمع الوليدين يزيد فانه اساءاليه كشير آحتى اعخلقه : ودعاالقو ادلى خلم الوليدفأجابه كثيره نهمتم لم ينفذما أراده فجملهم عرضة لانتقام الوليد بعدموته

﴿ الوليدالثاني ﴾

هوالوليدبن بزيدبن عبدالملك بنمروان وأمه أمالحجاج بنت محمد ن يوسفالانقفي كازوالياللعهد بعدهشام وكان مغاضباًله فيحياته حتي خرجواً قام في البرية كماذ كرنا

ولميزل مقيماً في تلك البرية حتى مات هشام فجاءهالك شاب بمو ته وبيعة الناسلة فكان أول مافعله أن كتب الى العباس بن عبد الملك بن مررو ان أن يأني الرصافة فيحمي مافيها منأمو الهشام وولده وعياله وحشمه الامسلمة بنهشام فانه كلم أباه في الرفق بالوليد فقدم المياس الرصافة ففعل ما تحتب به الوايد. وقد أترعن الوليد شعر كثير في الشماتة بمشامةن ذلك قوله

هلك الإحول المث . شوم وقد أرســ لل المطر ك فقد أورق الشـــــجر ومليكنا من بعيد ذا زائد کل من شکر فاشكر الله أنه

وتوله

محلبه الاوفر قبد أثرعا لیت هشاما کان حیا فیری مكيىاله الاوفر تسد طسبعا ليت هشاما عاش حتى بري كانسة بالصداع الذي كله وما ظلمنداه به اصدوا وما ألفنا ذاك عن بدعمة أحدله الفرقان لي أجمعا كان مما يهم الوليمدأن بنتقم من كل من أعان هشاما عليمه وهم كثير من سادة الامة وأفر ادالبيت الاموى

كان بمن أجاب هشاما الى خلع الوليد بحد وابراهيم بناهشامين اسماعيال المخزوه بان فوجه الوليد الى المدينية يوسف بن محمد الثقفي واليا عليها و دفع البه محمد الوابراهيم و ثقين في عامتين فقدم بهما المدينة فاقامهما للناس بم حملا الى الشام فأحضر اعند الوليد فأمر بجلدها فقيال محمد أسألك بالقرابة وقال أي قرابة بيننا قال فقيد نهى رسول الله صلى الله ناييه وسلم عن ضرب بسوط الافى حدد وقال فقي حد أضربك وقود أنت أول من فعل بالعرجى وهو ابن عبي وابن أمير المؤمنين عمان (وكان محمد قد اخذه وقيده وأقامه الناس وجلده و حجنه الى أن مات بعيد تسع سنين لهجاء العرجى اباه) ثم أمر به الوليد فجلد هو وأخوه ابراهيم ثم أو تقهما حديدا وأمر أن يبت بهما الي يوسف بن عمر وهو على العراق فلاق دم بهما عليه عنهما حتى ماتا

وأخذ سايمان بن هشام بن تبدالملك فضربه مشة ـ وطوحلق وأسه ولحيته وغربه الي عمان من أرض الشام وحبس يزيد بن هشام وفرق بين دوح بن الوليد وبين امرأته وحبس عدة من ولد الوليد وهؤلاء الشلائة من أو البيت المالك

وكانخالد بن عبدالقسرى سيدا آمن سادات اليه ن فطلب اليه الوليد أن يبايع لا بنيه الحديم وعمان بولا بة المهدمن بعده أبي فغضب عليه الوليد وكان ذلك سبباً في أن أرسله الى يوسف بن عبر الثقفي والى العراق فنزع ثيابه وألبسه عباءة وحمله في عمل بغير وطاء وعذبه عذا بأشد يدا وهو لا يكامه كلمة تم حمله الى الحكوفة في عمل بغير وطاء وعذبه عذا بأشد يدا وهو لا يكامه كلمة تم حمله الى الحكوفة في غيل بعد المنابة وفسدت عليه في الوليد قلوب البانية وفسدت عليه قضاعة وعاليمن أكثر جند الشام

وصار بنوأمية يشيعونءنانوليد بينالناسالقبائحورموهبالكفر وكان أكبرهم فيهيز يدمن عبدالملك وكان الناس الي قوله أميل لانه كان يظاهر النسك بذلك كله نفرت من الوليد قلوب الخاصة والعامة وما بسب ذلك كلمه الاشهوة الانتقامالتي لايستقيم مهاملك ولايكون معهاصلاح واذا كانالانتقام يقبح بالناس فهو من الملوك أقبيع وبذهاب ملكهم أسرع أتت اليمانية يزيدين الوليد فأرادوه على البيعة فاستشار في ذلك أخاه العباس بن الوليد فلهاه عن ذلك ولكنه لمينته وبايع الناس سرآ وبث دعاته فدعوا اليهالناس وبلغ الخبر مروان بن محمد بن سروان وهو بأرسينية فكشب الى ــــميد بن عبداللك بأمر م أن ينهي الناس ويكفهم ويحذرهم الفتنة وبخوفهم خروج الامرع بم فأعظم ميد ذلك وبعث بكتاب مروان بنمحمد اليالعباس بنالوايد فاستدعى العباس يزيد وتهسدده فكتمه يزيدانلبر فصدته : و لمااجتمع ليزيد أمر دأ قبل إلى دمشق و قديايع له اكثر أهلهاسر آؤكان والبهاعبدالملك من ممدبن الحيماج فاستولى يزيد على دمشق وجهز جيشاً لمقاتلة الوليد ليه عبدالمزيز من الحجاج بن غبدالملك فذهب اليه وهو والاغدف منأرض عهان فقاتله ولماأحس الوليد بالغلبة دخل قصره وأغلق اليه بابه

وجلس وأخذمصحفاً فنشره يقرأفيه وقال يوم كيوم شمان فصمدوا على الحائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسه وذهبوابه إلى يزيد فنصبه على رمح وطيف به في دمشق

وكان قتله لليلتين بقيتامن جمادي الآخر قسنة ١٣٦ وكانت مدة خلافته سنة وثلاثة أشهر : و بقتله افتتح باب الشؤم على بني أمية ١٢ ﴿ يزيد الثالث ﴾

هو یز ید بن الولید بن عبدالملك بن مروان و آمه أم ولدا سمهاشاه آفرید بنت فیروز بن یز دجر دبن شهریارین كسري وفی ذلك یتول أما ابن كسري و أبی مروان و قیصر جدی و جدی خاقان

بو يعبالخلافة بعدمقتل الوليدين يزيدين عبدالمك لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة سنة ١٣٦ وكان يسمى يزيد النافص قيل لانه نقص من عطيات الناس مازاده الوليدين يزيد وردها إلى ما كانت عليه زمن هشام: وكانت ولاية يزيد فاتحة الاضطراب في البيت الاموى ومبدأ المحلاله وذهاب سعادته

وأول ما كان من الاضطراب بالشام قيام أهل حص ليأخذوا بثأر الوليد بمن قتله وأمر والمهم معاوية من يزيد من حصين و نابعهم على ماأرادوا من ذلك مروان بن عبدالله بن عبد اللك وكان عاملاً للوليد على حص وهو من ادة بني مروان نبلا وكرماً وعقلاً وجالاً : فلما بلغ يزيد خبرهم أرسل البهم رسلاً فيهم يعة وب من هاني وكرماً وعقلاً وجالاً : فلما بلغ يزيد خبرهم أرسل البهم رسلاً فيهم يعة وب من هاني وكتب البهم أنه ليس بدعو إلى نفسه واعمايد عو الى الشورى فلم برض بذلك أهل حص وطر دوا رسل يزيد وحين فدجه لهم جيشاً عليه سلمان من هشام فسار ذلك الحين حتى نزل حوار بن : كان أهل حص بزيدون الذهاب إلى فسار ذلك الحين حتى نزل حوار بن : كان أهل حمس بزيدون الذهاب إلى

مشق فشرعابها مهمروان بنعبدالقةأن يبدءوا بقتال هذا الجيش فأتهموه فقتاوه هو وابنه وولو اأباعمد السفياني وتركو اجيش سلمان ذات اليسار وسار واإلى دمشق فسارسليان مجدآ في الرهم فلحقهم بالسلمانية وكان يزيد قدأر سلجندا آخر يقدمه عبدالمزيزين الحجاج فاجتمع الجندان على أهل هص فهزمو هو تتلوا منهم عدداً عظيماً وألمارأوا ذلك دانوا ايزيدوبايموه . وكما فعل أهمل حمص فعل أهمل فلسطين فالنهم طردوا عاملهم وولوا أمرهم يزيد منسلمات منتبدالملك وكذلك فعلأهم الاردزوولوا أمرهم محمدين عبدالملك واجتمعوا معأهل فلسطين على قتال بزيد بن عبد الملك فسير البهم بزيد سلمان بن هشام في أعسل دمشق وأهل حصالذين كانوا معالسفياني وكانت عدتهم أربعةو عانين ألفاولم تتملاهم فلسطين والاردن لانهم اختلفوا فتفرق أمرهم والنهوا بالبيعة ليزيد وكاكانهذا الخلاف والشقاق بالشام كان الامرعلي أشدمن ذلك بالعراق والمشرق فاذيز يد ولىالعراق منصور بنجهور وعزل عنسه يوسف بن عمر فذهب منصور إلى الكوفة وأخذالبيعة بهاليزيد ثم أرسل العمال إلىخرالان فامتنع نصر بن سيارمن تسليم عمله الى عال منصور وضبط البلاد وأعطى الناس بعض أعطياتهم فطالبوه ببقية العطاء فأبي ذلك عليهم : قام في وجهه رجل من كبار اليمن هو جديع بنءلى الازدى الممنى ويلقب بالكرماني لانه ولد بكرمان وقام معه المانيــة يريدون افساد الامر على نصر فقامت النزارية مم نصر عصبية له و بذلك نبض عرق العصبية الجاهليـة بين الحيين العظيمين من العرب وهما اليانية والنزارية فاستحضر نصر الكرماني وحبسته فاحتالت الازدحتي أخرجوه من محسه وجمع الناس لحرب نصر وكادت الحرب تمع يشمالولا

di

والزيا

حثال

أتأري

رفد

III.

ماد

ja)

111

30

أنسمى الناس بالصلح بينهما و لكنه صلح على فساد لان كلامنهما كان يخاف الآخر و بهذا صارت بلاد خراسان مرعى هنيئاًلد عاد بني المباس : ولم يكن عند ولاة الامر من بني أمية بالشام ما يمكنهم من سده ذه الثلة التي أناروها على أنفسهم بهذا الانشقاق المؤذن بالانحلال

لم تطل مدة يزيد في الغلافة فانه توفي المشريقين من ذي الحيمة منه به و المعدخسة الشهر واثنين و عشر بن يوماً من استخلافه : و كان قدعهد بالولاية من بعده لاخيه ابر اهيم بن الوايد تم لعبد المزيز بن الحجاج بن عبد الملك : فلما توفي يزيد قام بالا مرمن بعده أخوه ابر اهيم غيراً نه لم يتم له الا مرف كان تارة يسلم عليه بالخلافة و تارة بالا مارة و تارة لا يسلم عليه بو احدة منهما

وسبب ذلك أن مروان بن محمد بن مروان والى الجزيرة وأرمينية لم يرض ولا بة ابراهيم فسارالى الشام فى جنود الجزيرة فاستولى على قندرين و محص ولما وصل عين الحرقابلت و جنود أرسات لحربه من قبل ابراهيم بن الوليد فانتصر عابهم مروان وهز مهم هزيتة منكرة ثم أخدة عليهم مروان البيعة له تمسار حتي أتي معمق فاستولى عليها و بايعة أهلها وهرب ابراهيم بن الوليد فأمنه مروان ولعدم عام الامر الابراهيم لم يعده المؤرخون من العظفاء

۱۳ ﴿ مروان الثاني ﴾

مصاله هو مروان بن عمد بن مروان بن الحكم وأمه أم ولد كردية كانت الابراهيم بن الاستر فاخد ها محمد بن مروان بوم قدل ابراهيم فولدت له مروان سنة ٧٠من الهجرة وكان والياً على الجزيرة وأرمينيا كاكان أبوه مالها قبل ذلك وكان الناس بلقبو نه بالجعدى لا نه الم من الجعد بن درهم مذهبه

J. W. O.

في القول بخلق القرآن و القدر وغير ذلك . و بويع بالخلافة في دمشق بعد انتصاره على أهلها سنة ١٢٧

كانت مــدة مروان كلهــا مملوءة بالفتن والاضطرابات مند بويع الى أن قتــل

وأول ما كأن من ذلك خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن جمد بن أبى طالب بالكوفة داءياً الى نفسه و كان معه من الشيعة عدد عظيم جداً وكان والى العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فجه في حربه وكانت العامة تميل اليه لمحبتهم لابيه فساعده ذلك على أن غلب عبد الله ابن معاوية و نفاه عن العراق

م كان بالشام ماهو أفظم من ذلك وهو الخلاف المتوالي على و مروان من أهل الأمصار الكبرى فانتقض عليه اهل حمص وكان له علمهم وافعة هائلة انتصر فيها عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم خالف عليه أهل النوطة فحاربهم وانتصر عليهم . ثم خالف عليه أهل النوطة فحاربهم وانتصر عليهم . ثم خالف عليه أهل فلسطين في فكانت له معهم وقائع انتصر فيها عليهم : ثم ثار عليه سليمان بن هنام بن العبد الملك فانه قد حسن له بعض دعاة الشر والفتفة خلع مروان وقالواله أن أن أوضاً عند النياس من مروان وأولى بالخلافة . فأجابهم الى ذلك النو وسارباخوته ومواليه معهم فعسكر بقنسرين وكانب أهل الشام فاتوه من كل المحمود وجهو بلغ الخدر مروان وكان بقر قيسياء فاقبل اليه بالجنود ولا قاه بقرية خداف من من أرض قنسر بن وكانت النتيجة ان انهز مسلمان وجنده وأسر مروان منهم خلة عدداً عظيما فقتلهم ويقال انه أحصيت القتلي من جند سلمان ومثد فيلنت وقا

الاثين ألفاً ومضى سليمان في هزيمته حتى وصل حمص فاجتمعت عليه الفلول فقصده مروان وفي الطريق قاباته جنودسليمان فالهزمو اولما المسليمان بهزيمتهم تركحص ومارالى تدمر فاقامهاأمامروان فاتي حمصواستولى عليها فانتم ترونان القوة التيكان برتكز عليهاملك بنيأمية وهي جنو دالشام قدانشةت انشقاقا محز تأنيعا لانتقاق البيت المالك وهذاأ عظم مايساعد المدو الذي يعرف كيف ينتهز الفرص لم تقف الاضطرابات عندهذا الحديل وجدت بقايا الخوارج الفرصة لاظهارماني أنفسهم فخرج الضعاك بنتيس الشيباني وأني الكوفة واستولي عليهامن يدأميرها عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز فهرب عبدالله الى واسط فتبموه ولمااشتدت الحرب لم عبد القالامر الى الضحاك وبايعه وصارمن عداد الحرورية وكذلك دخل في هذ دالبيمة سليان بن هشام بن عبد الملك ولما تم ذلك للضحاك عادالى الموصل فافتتحها واستولى على كورها وكان مروان اذذاك محاصر آلحمص فغابلنه الخبركتب الىابنه تبدالة وهو خليفته بالجزير قيأمر وأن يسيرالي نصيبين فيدن معه ليمنع الضحاك عن توسط الجزيرة فسار اليهافي سبعة آلاف فسار اليمه الضحاك وحصره في نصيبين وكان مع الضحاك نحومن مئة ألف ولما انتهي مروان اله من أمر حمص سار لمقابلة الضحاك فالتقي به في نواحي كفر تو تافحه لمت بين والشريقين ، و قعة عفايمة قتل فيهاالضحاك فولي الخوارج عليهم --ميد بن جهدل كالالغيرى أحدقو ادالضحاك وأعادوا الكرة على جندم واذفانهز مالقلب وفيه افي ووازووصل الخيبري الى خيمته وثبتت الميمنة والميسرة ولمارأي أهل المسكر نهم الخلة من مع الخيبري ثار اليه العبيد بعمد الخيم فقتلوه هو و من معه و بلغ الخبر مروان سن وقد جازالعسكر بخمسة أميال منهز مأفا نصرف الىءسكر دورد خيوله الى

عإد

in la

مواقعهاوبات ليلته في عسكره

ولما علم الخوارج بقتل لليبرى ولو ابدله شيبان بن عبدالمزيز البشكرى فأقام يفاتل مروان ولكنه لمارأى ان الناس يتفرقون نفه الصرف بمن مصه الى الموصل فتبعهم مروان وأقام يقاتلهم ستة أشهر

فأ ثناء ذلك سيرمروان يزيد بن عمر بن هبيرة الي العراق بالجنود فأجلى المحواريج عن أمصاره وصبطها وأا تم له ذلك بيرجند المساعدة مروان فاساعلم شيبان بذلك كردان يكون بين عدوين فرحل عن الموصل فسير مروان في أثره جندا وأمر القائدان يقيم حيث بقيم شيبان وأن لا يبدأه بقتال فان قائله شيبان الى يتبعه حتى لا قاه بجير فت وهزمه هزيمة منكرة فعضى شيبان الى سجستان فهلك بهاو ذلك سينة ١٣٠٠

ومن الذين خرجوا على مروان وشغاوه المختارين عوف الازدي الشهير باي هزة وكان يوافي الموسم كل سنة يدعو الناس الى خلاف مروان بن محمد ولم يزل على ذلك حتى وافي عبد الله بن يحيي في آخر سنة ١٦٨ فق الله يارجل أسمع كلاما حسنا أراك تدعو الى حق فانطلق معي فاني رجل مطاع في قومي فخر جحتى وردحضر موت فبايعه أبو حمزة على الحالافة و دما الي خلاف مروان و الى مروان و الى مروان

وبينماالناس مرفة سنة ١٠٥ اذاطلعت عليهم أعلام وعمائم سود على وعوس الرماح وهم سبعمئة ففز عالناس حين رأوهم وسألوهم عن حالهم فأخبر وهم بخلافهم مروان وآل مروان فراسلهم عبد الواحد بن سلمان بن عبسد الملك وهو يومئذ على كةوالدينة وطاب منهم الهدنة فقالوالحن جذاأت وعايم

-1

:jH

ر م

25

ואל

2

T .

99

اوا

ض

الد

120

3-1

ود م د

5

99

نزى

أشح فصالحهم على أنهـمجميعا آمنون بمضهم سنبعض حتي ينفر النـاس النفر الاخير

فوتفوا بمرفة على حدة ولماكان النفر الاول تفرعبدالو احدفيهوخلي مكة فدخلها أبوحمزة بنيرقتال نم مضىعبدالواحد حتى دخسل المدينسة فضرب على أهلها البعث وزادهم فيالمطاءءشرة واستعمل عليهم عبدالعزيز ابن عبدالله بن عمر وبن عمال فمضوا حتى اذا كانوا بقديد لقيتهم جنود أبي حمزة فاوقمت بهم وقتلت منهم مقتلة عظيمة وذلك لسبع بقين من صفر سنسة ١٣٠ تم سارأ يوحمزة حتى دخل المدينة من غيراً ف يلقى فيهاحر با فرقى منبرها وقال بمدأن حمداللة وأثني عليه تعامون ياأهل المدينة انالم نخرج من ديار ناوأمو النا أشراولا بطرا ولاعبثاولا لدولة ماك ريدأن نخوض فيه ولالثأر قديم نيل منا ولكنا لمارأ ينامصابيح الحن فدعطلت وعنف القائل بالحق وقتل القائم بالقسط ضافت عليناالارض بما رحبت وسممنا داعيا يدعو الى طاعة الرحمن وحكم القرآن فأجبنادا عي الله ( ومن لابجب داعي الله فلبس بمعدي في الارض)أ قبلنامن تبائل شتي النفر مناعلى بمير واحدعايه زادهم وانفسهم يتعاورون لحافا واحداآ قليلون مستضعفوزفي الارض فآوانا وأيدنا بنصره فاصبحناوا للمجميعا بنعمته اخوانا تم لقينارجال كم بقديد فدعو ناهم الي طاعة الرحمن وحمكم القرآن ودعونا الى طاعة الشيطان وحكمآل مروان فشتان لعمراللهمابين الرشدوالثي أتمأ قبلوليهر عون يزفون قدضرب الشيطان فيهم بجرانه وغلت بدماتهم مراجله وصدق عليهم ظنه وأقبل أنصاراللهمز وجل عصائب وكتائب بكل مهنماد يه افتىرونتى ندارت رحانا واستدارت رحاع فسرير برتاب منيه المبطلون

وأنتم بإأهلاللدينة إن تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله عز وجسل بعذاب من عنده أو بايدينا ويشف صدور قوم مؤمنين يا أهمل المدينة أولكم خير أؤل وآخركم شر آخرياأهل المدينة الناس مناونحن منهم الامشركا أو عابد و ثن أو مشرك أهل الكتاب أواماما جائر ا ياأ هل المدينة من زعم أناللةعز وجل كاف نفسا فوق طاقتها أو سألها مالم يؤتها فهو لله عز وجسل عدو ولناحرب بأهل المدينة أخبروني عن عانية أسهم فرضها الله وزوجل في كتابه على القوى والضعيف فجاء تاسع ليسله منها ولاسهم واحدفا خذها لنفسه مكابرا محار بالربه ياأهمل المديشة بلغني أنكم تنتقصون أصحبابي قلتم شبباب احداث واعراب جفاة ويلكم باأهل المدينة وهلكان أصحاب رسول القصلي الله تليمه وسلم الاشبابا أحداثأشبابوالله مكتهاوذفي شبابهم غضيمةعن الشر أعينهم ثقيلةعن الباطل أقدامهم قد باعوا الله عز وجل أنفسا تموت بانفس لاتموت قدخالطو أكلالهم بكلالهم وقيام ليلهم بصيام نهارهم منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن كلمامرؤابآ يةشوق شهقوا شوقا الىالجنة فلمانظر وااليالسيوف قسد انتضيت والرماح قدشرعت والىالسهام قدفو قت وارعدت الكتيبة بصواعق الموتواستخفوا وعيدالكتيبةلوعيد اللهعز وجلولم يستخفوا وعيدالله لوعيد الكتيبة فطوى لهم وحسن ما آب فكم من عين في منقار طاثر طالمًا فاضت في جوف الليـل من خوف الله عز وجــلوكم من يدزالتعن مفصلها طالما اعتمديها صاحبها أقول قولى هذا وأستنفر اللدمن تقصييرنا (وماتو فيقي الابالله عليه نو كلت واليه أنيب)

ثم انَ أَبَا حَزَةً ودع أهــل المدينة وسار نحو الشــام وكان مروان قـــــــ

انتخب من عسكر وأربعة آلاني فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد ابنءعلية السمدي وأمره أزيجد في السمير ويقاتل الخوارج فاذا ظفر بهم سار حتى بىلغ اليمن ويقاتــل عبــدالله بن محيى فسار ابن عطيــة حتى لقى أباحزة بوادى القري فقاتله حتى قتمله وهزم أصحابه ثم سار الى المدينة فأقام بها شهراً و بعد ذلك سار الى اليمن و بلغ عبد الله بن يحي مسيره اليــه وهو بصنعاء فأقبل اليه بمن معه ولما التقياقتل عبدالله وحمل رأسه الى الشام كل هذه المشاغل والفتن التي كانت بالثام والحجاز شسغلت مروان عن إ خراسان وما كان يجرى فيها فكان ذلك أعظم مساعسد لشبيعة بني العباس ورئيسهم المقدام أبي مسلم الخراساني دلي أخدذ خراسان ومبايعة أهلها على الرضامن بني العباس ثم مدو اسلطالهم الي العراق فاستولوا عليه من عمال بني أمية ( وسنقصل حمديثهم وماكان منهم حينما نشتغل بتاريخ الدعوةالعباسية ) وفي شهر ربيدع الاولسنة ١٣٢ بويع بالكوفة لابني العباس المفاح أول الدولة المباسية وبعد أن تم له الامر بالعراق فكرفي ارسال الجنيد لمروان حتى يقضي عليه القضاءالاخير فاختار عمه عبدالله بن على قائداً لذلك الجند فسارحتي التقي بمروان وجنده اليهار الزاب اليلتين خلنامن جادي الآخرة سينة ١٢٣ وهناك كانت الموقعية العظمي بين الجندين وانتهت بهزيمة مروان بن محمد بمد أن قتل بمن معهمقتلة عظيمة وكانت الهزيمة لاحدى عشرة ايسلة خلت من جمادي الآخرة صار مروان ينتقل من بلد الي آخر وعبــد الله بن على يتبعه ولمــا جاز مروان أرض الشام قاصداً مصر أرــــل ــــ الته في أثره أخاه صالح بن على فلم يزل وراء حتى عثر به نازلا في كنيسة

ر کا

4 [2]

فابرا

اث

(\*\* \*\*\*)

ت

عق

أنته

بقرية بوصير و بعد قدل خفيف قدل مروان لليلتين بقينا من ذي الحجة سنة المهرية بوصير و بعد قدل خفيف قدل مروان لليلتين بقينا من ذي الحجة سنة العمر المحلافة العباسية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تعزمن تشاء و تعذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير )

## الإلاءة

فى مدنية الاسلام في عهد الدولة الاموية وأسباب سقوطها الخلافة الاسلامية

البست الخلافة فيعهد الدولة الاموية مظهر الملك أبهته واستشمرت سطوة الحكم وعظمته فبعد أنكان الخلفاء الراشيدونالناسكافة لايمنعهم دون الخليفة حجاب ولا يصدهم عنه باب وجد في العهد الاموى الحجاب والمقاصير في المساجد الجامعة . و بعد أن كان يقول عمر بن الخطاب على مندير رسول الله صلى الله عليه وسلمن رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه قال عبد الملك بن مروان في خطبته بعد قتل ابن لزبير ولايأمر ني احــد بتقوي الله بعد مقامي هذا الاضربت عنقه وبعدأن كانالخليفة مختلط بالناس كاحدهم في الاسواق والمجامع يأمر وينهي وبربي ويؤدب رأينا الوليد بنعبد الملك تصرف له الناس من المسجد النبوي حيمًا أراد مشاهدته وأثر الصناعة فيه وكادوا يصرفون سعيد بن المسيب شيمخ الفقهاء بالمدينة اولا جملال سمنه واحترام الامير عمر بن عبد العزيز له وبعمد أن لم يكن للخليفة شارة يمتازيها صرنا تروى الروايات عن قضيب الخيلافة وخائمها وتنشد للوليــد بن يزيد ابن عبد الملك حينا جاده نمي عمد هشام بن ديد الملك

طاب يومي ولذة شرب السلافة وأتانا نعى من بالرصافة وأنانا البريد ينعى هشامأ وأنانا بخاتم للخلافة وبعد أن كان الخلفاء بعيدين عن مظاهر القرف يجتزىء أحــدهم بأقل مانج تزي به الصعناء من رعيتهم ويتمني بعد ذلك أن بخرج من الدنيا كفافا لاعليه ولاله صرنانوي بعض بني مروان قسد انغمسوافي الترف فالختيرت لهُم الالوان وتبسطوا عا لذوطاب فسمعو االاغاني من القيان كايروي عن يزيد بن عبد الملكو ابنه الوليد بن يزيد : وبعمد أن كانت الخلفاء تختار من بيوت متمددة رأينا الخلافة في هذه الدولة قد انحصرت في بيت واحـــد إنختار كل خليفة منهم ولى عهده من أهل بيته اما ابنه أوأخاهأوابن عمه شأن الملك المقيم وبعد أنكانت الامة تساس بوازع الدبن وأثره فى النفس رأيناها آلـاس،قوة البطش وحــد السيفحتي كانعبـد الملك يقول للناس تطلبون منا أن نسير فيكم إسيرة الشيخين أبي بكر وعمر ولاتسميرون أنتم بسميرة الناس في عهد أبي بكر وعمر فكانه يعتذر لهم عن قسوته في معاملتهم بالهمهم الذين هملوه على ذلك عاظهر فيهم من بدع الاخسلان وكماتشل يزيد بن معاوية حينما جاءه الخبر بخلدأ هل المدينة له

J)

هم بدلوا الحدكم الذي في سجيتي فبدلت قومي فلظة بايان واذاكسنا على رأى من يقول ان الائمة هي التي تخلق ملوكها (وهو قول حق ظهر لناصدق عبدالملك و بزيد فهافالاه

وعلى الجملة فان مظاهر الملك فد ظهرت على هذه الدولة من أولر وجودها كما أن الأرف قدلحة بها في آخر أمرها وهو نتيجة طبيعية لا تحصار الخلافة في يدت مراحد

## الانتخابوالبيعة

جرى خلفاه بني أمية على اختياراً ولياء المهدفي حياتهم فكامم كان مختاراً من سلفه ماعدا رأس هذه الدولة معاوية بنأ بى سفيان ومروان في الحسكم ويزيد بن الوليد بنءبدالملك ومروان نجمدفاذأر بعتهم قدأخذوهابالةو ةفمعاوية اختاره أهلالشام فغالب مهم حتى استقرله الامر واجتمعت عليه الكامة : ومروان اختاره بمضأهل الشام عتب موت معاوية الثاني فغالب سمحتي فاز بعض الفوز وتمالاً مر لبني أمية على بداينه تبدأ لملك : ويزيد الثالث خرج على ابن عمه الوليدين يزيد الثاني حتى قتله وحل محله : و مروان بن محمد دعا إلى نفسه عقب موت بزيد الثالث فبايعه قوم وكرهه آخرون ولم يزل في أخذور دحتي دالت دوالهم على بده امامن،عدا هؤلاءالاربعة وهم تسعة الخلفاء فقد كانوا مختارين من قبل أسلافهم فيزيدالاول اختاره أبودمماوية . ومماوية الثاني اختارهأ بوه يزيد : وعبدالملك اختارهاً بودمر و ان : والوليدوسلمان اختارهمااً بوهما عبدالملك وعمر وبزيد اختارهماسلمان الاول ابنعمه والثاني أخوه وهشنام والوابيد الثاني اختارهما يزيد الاول أخوه والثاني ابنه

ولم بحصل في عهد بني أمية أن اختار أحدهم واحداً لولا به تهده بل كانو ادائها بختار ون من بلي عهدهم و من بعده وهذه من أغلاطهم التي جر بو اسوء نتائجها ولم يرعو واعنها فكانت سبباً مهماً من أسباب القضاء على دولتهم كاسياً تي نوضيحه

وكانواياً خــ ذون البيعة في حياتهم لولاة عهو دهم فاذا مات الخليفة جددت البيعة مرة ثانية تأكيداً للمهدو الميثاق: وأول من كان يبايع أمر الالبيت الاموى ثم يليهم القواد ثم أمر الالامصار وهؤلاء بأخذون البيعة على من تحت إمرتهم وكانت البيعة على السمع والطاعة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد دشذوا أحياناً عن نص هذه البيعة اذا كانت عقب تورة فقد أخذ مسلم بن عقب ة المرى البيعة على أهل المدينة بعدو قعة الحرة على أنهم خول ليزيد يحكم في أنف عم وأمو الهم وأبنائهم وكان الحجاج بعد هزيمة ابن الاشعث لا يبايع الامن أفر على نفسه بالكفر مخروجه

ادارةالبلاد

كانت البلاد اسلامية ندار عمر فة أمر الايختار هم الخلفاء و هم نو اب علم م وكانت مقسمة الى أمار ات كبرى وهي

(١) الحجاز وينتظم المدينة ومكة والطائف ويقيم الامير بالمدينة وكان ضاف الى ذلك أحياناً بلادلليمن واحياناً تكون مستقلة بأمير

(٣) العراق و ينتظم الـكوفة والبصرة وخراسان والامير يقيم في الكوفة بعض السنة وفى البصرة بعضها وكانت خراسان تستقل أحياناً بأمـير بخاطب الخليفة رأساً: وقد يضاف أحياناً الى امارة العراق بلادالهامة

(٣) الجزيرة وأرمينية وتنتظم بلادالموصل وأذربيجان وولايات أرمينية

(٤) أجناد الشام وكانت خمسة وهي فلسطين – والاردن – ودمشق

و حص – وقنسرين وكانت قنسرين وكورها مضومة الى حص حتى كان يزيد ابن معاوية فجمل قنسرين وانطاكية ومنبحا جند آبر أسه واعماسي كل منهاجند لانه بجمع كوراً والتجند التجمع وقيل سميت كل ناحية بجند كانوا يقبضون أعطياتهم فيه والاقرب أن هذا هو أصل التسمية (ه) مصر وأفريقية وتنتظم الادمصر وشمال أفريقية وكانت أفريقية في بعض الاحيان تستقل بوال عن مصر

الاندلسبعد فتحهاوتارة كانت تضم الى أفريقية
وكل أمير كان بختار من رجاله أمراء على الكور التي هي في جدود أمارته

كانت الاسمال التي ترجع الى الخلفاء هي (١) افا. قالصلاة (٢) قيادة الجيش (٣) جباية الغراج والصدقات ووضع ذلك مواضعه (٤) القضاء بين النياس في منازعاتهم: وقد كان الامير يقوم مقام الخليفة أحياناً في جيم ذلك يقيم للمسلمين صلاتهم بنفسه ويقو دالجند أو بختار من رجاله قائداً للجيش و يعين جابياً للخراج فيصرف منه حاجات الامارة وأعطيات الجنود و برسل عليبق الى الخليفة ويعين من شاه للقضاء بين الناس و نارة كانو ايقصر و ن الولاة على الصلاة و الحرب و القضاء و يعين الخليفة عاملاللخراج يرجع اليه رأسا

والامراء الذين كانت اليهم النيابة العامة كانو امتمتعين عايسمى في العرف الحاضر بالاستقلال الادارى فكانوا يتصرفون في كلشي، ويعلمون الخليفة عاعنده من الامور العظيمة . وأظهر ما كان هذا الاستقلال في بلادالعراف في عهدزياد بن أبي في ان وابنيه عبيدالله . والحجاج بن يوسف وعمر بن هبيرة وخالد بن عبيدالله القدري الاأن الحجاج كان اكثرهم استقلالا للثقة التي حازها عند عبد الملك وابنه الوليد

كانت المشاكل محل والمنازعات تقضي في حواضر الامارات الاانه لامانع تمنع ذا ظلامة من أن يرفع أمر دالى الخليفة وقد ترفع عنه ظلامته وقد دضيق على الامراء عمر بن عبد المزيز بعض التضييق لان تقته كانت بهم قليلة وقد حتم عليهم الله لا ينف ذواحد امن الحدود من قتل أو قطع الااذا عرض عليه وأمر بتنفيذه: أمافي عهد فير أن يعلم الخليفة بما أمافي عهد في يرأن يعلم الخليفة بما يفعلون في كان الامر التفعيل الحراط على أيسر الذنوب أو يضر به الضرب يفعلون في كان أحدهم يامر بقت لى الرجل على أيسر الذنوب أو يضر به الضرب المبرح من غير أن يكون هناك اعتراض عليه لا من الخليفة ولا من الناس

والذي دعاالى تعتم الامراء بهدندا الاستقلال هو صعوبة الواصلات بين عاضرة الخلافة دمشق وبين حواضر الولايات فلوألز مالامير أن يستثير في كل ما يقع في دائرة ولايته الطال عليهم الزمن وبقيت المشاكل من غير حل زمنا طويلاو هذا مسبب الاضطراب الـكثير

ومن أعظم ما يؤخذ على بنى أمية في النصف الثاني من أيام خلافتهم إذلال الامر المومصادرتهم في أمو الهم وأحيانا الاتيان على أنفسهم بعد أن يعز لو اوقد ابتدأ هذا في عهد سليان بن عبد الملك فأنه أذل عمال الحجاج ومن كانو ابلو ذون به بعد أن مهدو الهم السبل و وطئو الهم المنابر واستمر الامر على ذلك من بعد عمر بن عبد العزيز الى أن انتهى أمر هم وقد كن هذا سباس أسباب فنا البيت الاموى عبد العزيز الى أن انتهى أمر هم وقد كن هذا سباس أسباب فنا البيت الاموى ومن أغرب ماحصل لهم أن يوسف بن عمر الثقفي الذي ولى العراق بعد خالد بن عبد النقاليس والمنافذة وهما في محمل المنبر وطاء وعذبه عذا بالسديد أو هو فنزع يوسف أيا به وأليسه عباءة وحمله في محمل المنبر وطاء وعذبه عذا بالسديد أو هو لا يكلمه كلمة ثم حمله الى الكوفة فعذ به و وضع المضرسة على صدره فقت لمهن الليسل ودفئه من وقت الملحيرة في عباء ته التي كان فيها وذلك بعدد ان ولى

اق

بانع

خاله العراق خمس عشرة سينة وهو بعيدهـذا سيدمن سادات اليمن وعظيم من عظماتهم قيادة الحذود

عتاز هدة الدولة بان عصرها كله كان زمن فنح فقيه السعت حدود المملكة الاسلامية من الجهة الشرقية في السندوالصفدو بلاد الترك ومن الجهة الشمالية في أذربيجان وأرمينية و بلاد الروم ومن الجهة الغربية في أفريقية والانداس

وكان عصر هامع هـ ذازمن حروب داخلية عظام حيناً مع الخوارج وحيناً مع طلاب الخلافة من بني على ولم يخل عصر خليفة أموى من حروب داخليـ ة الا عصر الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز . فهي اذاً دولة حربيـة. ولاجرم ان امتاز فيها أفر اد كثيرون بقيادة الجنو دالي حومة الوغي واشتهر و ابالثبات ومضاء العزيمة وحسن التـ دبير في الحرب وها يحن نورد على أسماعكم جملة من اولنك الافراد العظام الذين مرذكرهم

ممن اشتهر بالشرق (١) الهلب بن أبيي صفرة الازدى وكان على المحلم على الشتهر بالشرق (١) الهلب بن أبي صفرة الازدى وكان على الحوارج على الحرب والاحتراض من غوائلها واشتهر في حرو به مع الحوارج بيلاد فارس وله حروب قليلة عاوراء النهر وامتاز المهلب بمحبته للجماعة وبنضه للفتن والثورات (٢) تتبة بن مسلم الباهلي وكان شجاعا مقداماً لا يرده شيء عن قصده واشتهر محروبه بما وراء النهر فأنه دوخ تلك البلاد وأذل أهاها وقد أخذ عليه مخلمه للهان بن عبد الملك عقب خلافته وكان خلك سبب هلاك قتيبة وأهل بيته وفقد الدولة صالح خدمتهم (٣) يزيد فإن الهلب بن أبي صفرة الازدى وكان شجاعا لا بخطر له الفرار على بال

واشتهر بحروبه في جربجان وطبرستان فانه رد أهلها الى الطاعة بعدغدره وقطعهم الطربق طريق خراسان وله حروب بعد ذلك بحاوراء النهر وأخية عليه خلعه ليزيد بن عبد الملك عقب خلافته وكان ذلك سبالهلاكه وهلاك أهل بيته الذين كانوا غرة في جبين الدولة الاموية (٤) أسد بن عبد الله القسرى اشتهر بحروبه العظيمة بحا وراء النهر وكان الناس هناك يسمونه ملك العرب وها بوه هيئة لم بها بوها قائدا قبله وأخذ عليه عصبية لقومه من اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سبا في فساداً هل خراسان واختلافهم اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سبا في فساداً هل خراسان واختلافهم اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سبا في فساداً هل خراسان واختلافهم اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سبا في فساداً هل خراسان واختلافهم اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سبا في فساداً هل خراسان واختلافهم الحجاج بن يوسف وافتتح من السنداً عظم بلدائهم وأحكم الامربها حتى دانت الحجاج بن يوسف وافتتح من السنداً عظم بلدائهم وأحكم الامربها حتى دانت الحود قتل في أول خلافة علمان بن عبد الملك

واشتهر في أدمينية وأذربيجان (٢) محمد بن مروان بن الحكم الاموي كان شجاعا أيداً ذا عزيمة ثابية حتى كان أخوه عبد الملك بحسده على ذلك وله غزوات وفتوح في شمال أرمينية وأذربيجان (٧) مروان ابن محمد بن مروان كأبيه بطلا مقداماً سد تنور أرمينية وأذربيجان وأبلى فيها البلاء الحسن (٨) الجراح بن عبد الله الحكمى وقد قتل في بعض حروبه مع الخزر

واشتهر فى بلاد الروم (٩) مسلمة بنعبد الملك كاذ أشجع أولادعب الملك بن مروان غزا القسططينية المرة الثانية وافتتح كثيراً من الحصون الرومية وقد قصربه عن الخلافة أن أمه كانت أمة ولم يكن بنوا أمية فى أول أمرهم يولون الا أولاد الخرائر (١٠٠) أبو محمد عبد الله البطال كان

رئيدا على عرب الجزيزة الذين بغزون ثغور الروم وكانت الروم تهابه هبة شديدة (١١) العباس بن الوليد بن عبد الملك كان يسامي مسلة في نباهة الشأن وقوة العزيمة وكان كثير اما يقودال واتي والصوائف الى البلادالرومية واشتهر في الغرب وأفريقية (١٢) عقبة بن نافع وهومؤسس القيروان ولعمم البربرو قائع كثيرة انتصر في معظمها وكانت نهاية أمره أنه قتل في احدي تملك الوقائع (١٢٥) موسي بن نصير وطارق بن زيادوها اللذان فتحا بلاد الاندلس وادخلا الإسلام في قارة أوربا

وهناك غيرهم من القوادلكن لم يكن لهم من رفعة القدر ما لهولاء ولم تكن همة الدولة الاسلامية فاصرة على تقوية الجيوش البرية بل كان لهم اسطول قوى في البحر الابيض المتوسط بحي البلاد الاسلامية من غارات الروم المتواصلة ويغير على بلادهم: وكان لهم من غابات لبنان مورد عظيم لصنع مرا كبهم فضلا عما كانوا يفنمونه من مرا كب الروم ولم تكن أمراء البحر في الدولة الاموية تقل مهارة واقداماً عن أمراء البحر الروميين وعلى الجملة فان الدولة الاموية ظهرت عظهر القوة القاهرة أمام الامم التي تجاورها من الشرق والشمال والنرب في جيده أدوارها: وكانت السيادة في الجيوش للمنصر العربي لان الدولة كانت عربية محضة لم ينازعها دخيل ولذلك لم نو من بين قوادها أعجميا

القضاء والاحكام

 قال محمد بن يوسف الكندي في كتاب القضاة الذين ولوا مصر ص ١٠ اختصم الى سليم بن عنز ( فاضى مصر من قبل معاوية بن أي سفيان) في ميراث فقضي بين الورثة ثم تناكر وافعادوا اليه فقضي بينهم وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند قال فكان أول القضاة عصر سجل سجل بقضائه

ولم يكن القضاة بتقيدون برأى في أحكامهم اذام تدون اذذاك أحكام فقهية يقر عليها الخلفاء وبحتمون العمل على مقتضاها فكان الامرر اجعاللي اجتهاد القضادة أنفسهم أو الى ما يشير به المفتون من كبار المجتهدين في أمصارهم

كان توبة بن غر لا يمك شبئاً الاوهبه ووصل به اخوانه وأفضل به عليه فلما ولى القضاء بمصر في عهد هشام بن عبد الملك حكان يري أن يحجر على السفيه والمبدر فرفع البه غلام من حمير لا يحوى يده شبئا الا وهبه و بذره فقال توبة أرى أن أحجر عليك يابنى: قال فهن يحجر عليك أبها القاضى والتمانيلغ في أمو الناعشر معشار من تبذيرك فسكت توبة ولم يحجر على سفيه بعد. فهذا الخبر بدل على مقدار ما كان القضاد من الحرية في اختيار الاراء التي يقضونها . وكانوا أحياناً يطلبون من الحلفاء بيان آرائهم في الحوادث المختلفة اذا اشتبه عليهم الامر فها كما كتب عياض بن عبد التقالان دى قاضى مصر من قبل عمر من عبد العزيز اليه يسأله في أمر الشفعة وأن سلفه كانوا يقضون فها للا ول فالا ولمن الجيران ف كتب اليه أن يجملها الشريك وحده وقال فاذا وقعت للا ول فالا شول من الجيران ف كتب اليه أن يجملها الشريك وحده وقال فاذا وقعت منها دور هي أرضهم فقدا نقضت الشفعة

-

وبذلك كانت الاحكام بخالف بعضها بعضاً في الامصار المختلفة لا بن

المجتهدين لم يكونوا على رأى واحد ولم تلة فت الدولة الى التفكير فيما بجمع كامة المجتهدي كل مصر على عمل ما يصلح المجتهدي كل مصر على عمل ما يصلح لذلك المصر مستمدين من أصول الدين : لم فعلو اهذا ولاذاك بل تركو السكل قاض تمام حريته في الحكم بمايراه

وكان الي القضاة مراقبة أمو اللايتامي وأول قاض نظر فيها عبد الرحمن ابن معاوية بن حديج قاضي مصر من قبسل عبد العزيز بن مروان قائه ضهن عريف كل قوم أمو الديتامي تلك القبيلة وكتب بذلك كتاباً وكان عنده قال الكندى فجرى الامر على ذلك

وكانوا يتولون الاحباس وأول قاض عصر وضعيده على الاحباس توبة بن عرفى زمن هشام بن عبد الملك واعماكانت الاحباس في أيدي أهلها وفي أيدي أوصيائهم فلما كان توبة قال ماأرى مرجع هذه الصدقات الاالى الفقراء والمساكين فأرى أن أضع بدي عليها حفظا كمامن الالتواء والتوارث فلم عت توبة حقى صار الا حباس ديوانا "عظيماً وكان ذلك سنة ١١٨ فذلك أول انشاء ديوان الاوقاف عصر

و كان اختيار القضاة يرجع غالياً الى أمر الامصارفهم الذين يعينون من يقوم بالقضاء بين الناس وأحيانا كانو ايولون من قبل الخلفاء أنفسهم وقاضى حاضرة الخلافة بختاره الخليفة وليس له أدني امتياز عن سائر القضاة ولارأى فى اختياره ويظهر أن مر تبات القضاة لم تكن مما يحوجهم الى مدالا يدى الى السحت رأيت أن عبد الرحمن بن حجيرة كان بتولى القضاء عصر ومعه القصص و بيت المال فكان رزقه في السنة من القضاء مثنى دينار ومن القصص مئنى دينار ورزقه في بيت المال

مئتی دینار و کان عطاؤه مئتی دینار و کانت جائز ته مئتی دینار فکان بأخدان دینار فالسنة . و رأیت فی الکندی آمر آبصرف و نب قاض فی عهده مروان الثانی هدا نصه ( بسم التدالر حن الرحم من عبسی بن أی عطاء الی خزان ببت المال أعطوا عبد الرحن بن سالم الفاضی رز ته اشر ر بیع الا ول ور بیع الا خردن تا الله عشر بن دینارا و اکتبوا بذلك البراءة و كتب بوم الارباء الميلة خات من ربیع الا ول سنة ۱۳۱ و بذلك بظور آن الا و راق كانت تصرف مقدماً ربیع الا ولی و مقدماً الدواوین

كانت الدواوين لعهد بني أمية ثلاثة

2

2

-

کان

JL

(۱) ديوان المجند (۲) ديوان الخراج (۴) ديوان الرسائل فأماديوان الجند فانه مذوضع كان بالعربية لان عمر انتا كاف بوضه نابذين من العرب وهم تقيل بن أبي طالب و مخرمة بن نو فل و جبير بن مطعم و كانوا كتاب قريش: وكان هـ ندا الديوان بحصر جند كل امارة وأعطياتهم و كل ما بختص بهم ذو و ديوان (الحربية)

وأما ديوان الخراج فاله كازبالم اقبالانة الفارسية وبالادالشام باللغات الرومية و تصر باللغة القبطية لا زالع باللذين بشتغلون فيه همن أمم تلك اللغات الثلاث ولم يكن المسلمون تده وروا بعد فيه : فلما ولى الحجاج العراق كازرابس الديوان في تهدده زادان فروخ واتفق أن اضم إلى الديوان صالح بن بدالر هن وكان أبو ومن سبي سجستان فراه الحجاج بكتب بالفارسية والعربية فخف على قلبه شعر صالح بذلك فخلف من زادان و قال له أنت الذي رفية في حتى وصلت الى الامير وأراه قد استخفني و لا آمن أن يقدمني عليك فقسقط من التك فقال زادان لا تفان وأراه قد استخفني و لا آمن أن يقدمني عليك فقسقط من التك فقال زادان لا تفان

قلكه هو أحوج الى مني اليه لا نه لا بحد من يكفيه حسابه غيري فقال صالح والله لو شئت أن أحول الحساب إلى العربية لحولته قال خول منه أسطر آختى أزى فقمل فقال له زاذان تحسارض قمارض فبمث اليه الحجاج بطبيبه فشدق ذلك على زاذان وأمره أن لا يظهر للعجاج فا تفق عقيب ذلك أن قتل زاذان في فتنة عبد الرحمن بن عمد من الاشدث فاستكتب الحجاج بعده صالحاً فأعلم الحجاج عاجرى له مع زاذان في فقل الديوان فأعجبه ذلك وعزم عليه في امضائة فنقله من الفارسية إلى العربية وشق ذلك على الفرس و بذلو اله مئة ألف در هم على أن لا يظهر النقل فأى عليهم وكان عبد الحيد من عيبي المكاتب يقول لله در صالح ما أعظم منته على الكتاب: وأما ديوان الشام فان الذي نقله من الرومية إلى العربية أبو الكتاب: وأما ديوان الشام فان الذي نقله من الرومية إلى العربية أبو الذي يليه في عهد معاوية سرجون بن منصور الرومي ثم كتب بعده ابنه منصور الزيري يليه في عهد معاوية سرجون بن منصور الرومي ثم كتب بعده ابنه منصور

وأماديوان مصر فقد خلفي عهد عبدالله بن عبدالله أمير مصر من قبل الوايد بن عبدالله المن من حمص هكذا الوايد بن عبدالله سنة ٨٧ ووليه ابن بربوع النزاري من حمص هكذا نقلت هذه الدواوين الثلاثة الى اللغة المربيدة وتخلصت الدولة من هذه الحاجة الى الله خرى

وكاندبوان الخراج بنتظم جميع حاب الدولة من دخل ومصرف أوهو
دوان (المالية)

- وأماديوان الرسائل فهوالديوان الذي كانت تصدر منه الرسائل الى الامراء والعال في الإمارات المختافة وكان هذا بالدربية طبعاً

وكان عندهمايسمى بديوان الخاتم وهو الديوان الذي تحم فيه الكتب بعد أن تكتب وكان الخلفاء يختارون من ثقاتهم والامناء من مواليهم من كوزيده الخاتم خاتم الخلافة وقد ذكر الطبرى في حوادث سنة ٢٧ أسماء من ولواكتابة الدواوين للخلفاء وعمن اشتهر منهم عبد الحميد بن يحيي قال الطبرى و كان من البلاغة في مكان مكين و مما اختير له من الشعر

واعقب ما ليس بالزائل ولهفي على السلف الراحل اكاء مولهة تاكل وتبكي على ابن لها واصل لها في الضبير ومن هامل ورد التقى عنن الباطل

ترحمل ماليس بالقمافل فله فله فله على الخلف النازل أبكى على ذا وأبكي لذا تبكى من ابن لهما قاطع فليست تفتر عن عبرة تقضت فو ابات سكر الصبي السكة الاسلامية

قد بيناأن عمر بن الخطاب ضرب الدراه على نقش الكسروية وشكلها باعيانها غيرانه زادفى بعضها الحمدية وفى بعضها محمدر سول الله وفى بعضها الاالله وحده وفي آخر مدة عمر ووزن كل عشر قدر اهم ستة مثاقيل وأن عثمان ضرب في خلافته دراهم نقشها الله أكبر

قال المقريزى فلما اجتمع الامر لمعاوية بن أبي سفيان وجمع لزيادا بن أبيه السكوفة والبصرة قال باأمير المؤمنين ان العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صغر المعرج وكبر القفيز وصارت تؤخذ عليه ضربة أرزاق الجند وترزق عليه الذرية طلم اللاحسان الى الرعية فلوجمات أنت ياراً دُون ذلك الديار

ازدادت به الرعية مرفقاً ومضت الله به السنة الصالحة فضرب معاوية تلك الدرام السود الناقصة من ستة دوانيق فتكون خسسة عشر قير اطاً تنقص حبة أو حبتين وضرب منها زياد وجعل وزن كل عشر قدرام سبعة مثاقيل و كتب عليها فكانت تجرى بجري الدرام وضرب معاوية أيضاً دنانير عليها مثال متقلد سيفاً

فلها قام عبدالله بن الزبير بمكة ضرب در اهم مدورة وكان أول من ضرب الدراه المستديرة وكان ماضرب منها قبل ذلك محسوحاً فليفا أقصيراً فدورها عبدالله و نقش على احدوجه بن الدره محمدرسول الله و فلر الا خر أمر الله بالوفاء والمدل و ضرب أخوه مصب بن الربير دراه بالمراق وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل وأعطاها الناس في العطاء

فله استوسق الامر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابنى الزبير فحص من النقود والاوزاد والمكاييل وضرب الدنانير والدراهم في سنة ٧٠ فجمل وزن الديناراتنين وعشرين قبر اطأالا حبة بالشامي وجعل وزن الدره خسة عشر قبر اطأسوى والقبر اطأربع حبات وكل دانق قبر اطان نصف وكنب الى المجاج وهو بالعراق أن اضربها قبلك فضربها وقدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها بقيدة الصحابة رضى الله عنه م أجمين فلم ينكروا منها سوى نقشها فان فيه صورة وكان سعيد بن المسيب بيع بهاويشترى ولا يعيب من أمرها شيئا: وجعل عبد الملك الذهب الذي ضربه دنانير على المثقالين المثقال الشامى وهي الميالة الوازنة كل مئة دينارين أى اذ النسبة بين المثقالين المنسة بين المثقالين النسبة بين المثقالين

نم قال و كان الذي ضرب الدراهم رجلاج ديامن تماء يقال له سمير

نسبت الدراهم اذذاك اليه وقيل لها الدراهم السميرية وبعث عبدالمك بالسكة الى الحجاج فسيرها الحجاج الى الا قاق لتضرب الدراهم بها وتقدم الى الامصاركاما أن بكتب اليه منها في كل شهر عا مجتمع قبام من المسال كي محصيه عندهم وان تضرب الدراهم في الا قاق على المسكة الاسلامية ومحمل اليه أو لا فاولا وقدر في كل مئه دره درهماعن عن المطب وأجر عضراب ونقش على أحد وجهى الدرهم قل هو الله أحد وعلى الا خرلااله الااللة وطوق الدرهم على وجهيه بطوق و كتب في العاوق الواحد ضرب هذا الدره عدينة كذا وفي العاوق الاخر محدرسول التدارسله بالهدي ودين المأق اينظم و على الدين كاله

مع قال و كان الذي دعا عبد الملك الى ذلك انه نظر الامة و قال الهداه الدراهم السودا، والو افية والطهرية العنق تبقى مع الدهر وقد جاء في الزكاه أن في كل مئتين أو في كل غسة او الق خسة دراهم وأشفق ان جملتها كاها على السود العظام مئتين عدداً أن يكون قد اقيص من الزكاة و ان عماتها كاها على مثال الطهرية و بحمل المدنى على انها اذا باغت مئتين عددا وجبت الزكاة فيها فأن فيه حيفا و شططا على أرباب الا و الل فانخذ منزلة بين منزلتين بجمع فيها كال الزكاة من غير بخس و لا اضرار بالناس معموافقة ماسنه رسول الله صلى كال الزكاة من غير بخس و لا اضرار بالناس قبل عبد الملك يؤدون زكاة أموالهم المتعلية وسلم وحده من ذلك و كان الناس قبل عبد الملك يؤدون زكاة أموالهم شطرين من الكبار والصفار فاما اجتمعوا مع عبد الملك على ماعزم عليه عبد المي درهم و افي فوزنه فاذا هو عانية دوانيق و الى درهم من الصفار فاذا هو سار بمة دوانيق والى درهم من الصفار فاذا هو سار بمة دوانيق و المناز وجعله ما درهم به المناز وجعله ما درهم بن الصفار فاذا هو المناز بادة الأسلام بالمناز وجعله ما درهم بالصفر وجعله ما درهم به المناز والمناز بادة الأسلام به بالمناز وجعله ما درهم بالمناز وجعله ما درهم بالصفر وجعله ما درهم به المناز بالناس تبايد بالمناز وجعله ما درهم بالمناز وجعله ما درهم بالصفر وجعله ما درهم بالمناز بالناس تبايد بالمناز وجعله ما درهم بالمناز بالمناز بالناس تبايد بالمناز ب

متساويين زنة كل منهما سنة دوانيق سوى واعتبر المثقال أيضا قاذا هو الم يبرح في آباد الدهرموفي محدودا كل عشرة دراهم منها سنة دوانيق فالها سبعة مثافيل سوى فأقر ذلك وأمضاه من غيران يعرض لتغييره

م قال ومات عبد الملك والامر على ما تقدم فلم يزل من بعده في خلافة الوليد ثم سليمان ثم عمر الى ان استخلف يزيد بن عبد الملك فضر ب الهسيرية بالعراق عمر بن هبيرة على عيار ستة دوانيق فلما قام هشام بن عبد الملك و كان جو عاللمال أمر خالد بن عبد الله الفسرى في سنة ١٠٦ أن يعيد العياز الى وزن سبعة وان يبطل السكك من كل بلد الاواسطانضرب الدراهم بواسط فقط وكبر السكة فضر بت الدراهم على السكة الخالدية حتى دزل خالد سنة وضربها بواسط وحدها فلما استخلف و وان بن محد ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران الى أن قتل

وقد نقل المرحوم على مبارك باشا في الجزء الاخير من الخططاتو ضيحات نافعة في أمر الدرهم والدينار في الدول الاسلامية وأتبعها بجدول يعرف منه وزن الدراهم والدنانير في الازمنة المختلفة: وحقق أن المثقال والدينارليسا معراد فين وأن المثقال سدس الاوقية والاوقية المصرية الرومانية التي يغلب على حالطان أن العرب اعتبرتم اقدرها ٣٠ و ١٨ جراما فسلسها الذي هو المثقال ٢٧٢٤ جرام وهناك مثقال آخريقل عن هذا شيئا يسيرا اذ أن وزنه ٢٠ و وأن جرام وهناك مثقال آخريقل عن هذا شيئا يسيرا اذ أن وزنه ٢٠ و وأن

ومن الجدول الذي ذكره يتبين أن وزن الدرهم يساوي وزن القطعة

ذات القرشين تقريباً لان وزنها ٥٠ ٣٠ جرامات وكان الدرهم في عهد عبد الملك بتراوح وزنه بين ٩٠ ٣٠ ج وبين ٧٠ ج وأن وزن الديناركان يساوي في الوزن نصف الجنيه الانكايزي لان وزنه ٢٥ ٤٠ و وقد كان وزن يساوي في الوزن نصف الجنيه الانكايزي لان وزنه ٢٥٠ و ٤ وقد كان وزن الدينار في عهد عبد الملك بتراوح بين ٦٤ و٤ ج وبين ٢٥٧ و٤

و مما بين يظهر فضل عبد الملك بن مروان في ضربه نقودا السلامية لان هذا أول علامة من عملامات الستقلال الدولة المالى وما كان يصح لمثل الدولة الاموية مع اتساع سلطانها أن تبقى عالة على الروم والفرس في الدرهم والدينار

أحباب السقوط

استونى اليت الاموى على خلافة المسلمين بالقهر والغلبة لاعنرضا ومشورة فان معاوية بن أبنى سفيان استعان بأهل الشام الذين كانو اشيعته على من خالفه من أهل العراق والحجاز حتى تم له الامر ورضي الناس عنه والقلوب منطوية على مافيها من كراهة ولايته كان في الامة العربية طريقان عظمان لا برضون عنه وهم الخوارج وشيعة بني هاشم والاولون ذوواقدام بسالة والددلا يقف في أوجههم عماأرادواشي الاأن بكون الفناء والاخرون عددهم عظم ومن السهل نحريك القلوب نحو نصرتهم لما لهم من شرف النسبة الى رسول الله صلى الله على المتعليه وسلم وببت هذاشأنه لا يصفوله الملك الااذا التكافي حسن السياسة والتأمت حوله القلوب التي تشايعه والتي سلت سيوفها النصر ته فاذا حل الخرق عمل الرفق والقسوة عمل اللين فسرعان مانهب تلك النصر ته فاذا حل الخرق عمل الرفق والقسوة عمل اللين فسرعان مانهب تلك النصر ته فاذا حل الخرق عمل الرفق والقسوة عمل اللين فسرعان مانهب تلك القلوب من مكانها فان صادفت توة عادت بالفشل وانتظرت فرصة أخرى

وانصادفت شمل خصمها متفرقاتهر تهوقضتعليه

عرف ذلك معاوية فاستعمل من صوب السياسة معروساء العشائر وكبار الشيعة ما ألان شكيمتهم وأسكن ثورتهم فكان ينضي عن الولات ويعفوا عن السيئات بسمع كامة السوء توجسه اليه فيحملها على أحسن محاملها و بجسل من المجلد مزحاو من العداء تقريبا و بخلط ذلك بالكرم الفياض الذي يذلل النفوس الجاهة ويقرب القلوب النافرة الاانه نرى فيمازلزلة كبري قلات من تيمة عمله وهي اهتمامه بالغض من على نأيي طالب على منابر الامصار فكان هو وأمر الوهي فعماون ذلك حتي جمل النبر ان تتأجيج في صدور شبيعته و كان كثير منهم بفا مرمن فلك امتعاضا وربح الدالجرى منهم على الامير وجهالوجه فيكون من وراء ذلك اسراف في العقوبة بزيد الامرشراكا حصل من زياد في أمر حجر الكندي طهر من ذلك أن خلفاء البيت الاموى كافوا في حاجة لتأبيد سلطانهم الى مالا يحتاج اليه غير هول كنهم لم يهتمو ابذلك كثير الفاهر تلم جانا عيوب كانت سببافي القضاء عليهم وهي

(أولاً)ولايةالعهد

كانت ولا به المبدسية كبيراً في افتقاق البيت الاموى وذلك أن بني مر وان اعتادوا أن بولوا عهده النين بلي أحده اللآخر : وأول من فعل ذلك مر وان فانه ولى عهده عبدالماك مجد المزيز في كاد عبدالماك بدأ بشق هذا البيت حيث أراد نحو يل ولا بة عهده الى ابنه الوايد وعزل أخيا عبدالمزيز لولا أن ساعد القضاء المحتوم بوفاة عبدالمزيز فلم تبدأ الارمة : ولكنه وهو الذي رأى ذلك وعله لم يستفد من تلك النجرية بل ولى الوليد وسلمان خطر بسال الوليدان.

يعزل سليمان ويولى ابنه فعاجله الفضاء وأخر الامر إلى حين لم يستفد سليمان مما حصل له فولى عهده عمر من عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك . والم يكن عمر عبل إلي يز يدفخيف منه فعو جل حتى قيل أنهسم : أعاديز بدهذه النلطة فولي عهده هشاماً أخاه ممالوليدا بتعفأر ادهشام أذبخلع الوليدولج في ذلك حتى تباعدمابين هشام والوليد: وكان كثير من كبار القواد وذوي الكامة المسموعة في الدولة الاموية صرحوا بمالا تهمشام على أيه ولكنهمات قبل أن ينفذ مارأي فجاءالوليد مشمراً عن ساعد الجدفي الانتقام من أولئك الخصوم الذين عليهم المعول في اشادة بيتهم ومنهم بنوعمه وكبارأهمل بيته فكالذفاك نذير الخراب فالدالييت انشق وتجزأت القوي التي كالايستند عليهاف كال من وراء ذلك عبال واسم لخصومهم الذبن هبت أعاصيرهم منالشرق فأخمدت مسهمالا نفاس وجعلمهم أثر ألمدعين ( ثانياً ) احياء العصبية الجاهلية التي جاء الاسلام، مُفياً لا ترهاو مشدداً في النعى عليها لانه رأي أن حياة الامة العربية لاتستقيم مع هذه المضبيات التي أضمفت قواع في جاهليتهم

وقد نبض عرقها في أول الدولة المروانية غان وقعة مرج راهط التي تلاها قيام مروان بالامركانت بين شعبين متناظرين وهماقيس التي كانت تشادم الضحاك وكلب التي كانت تشايع مروان يقدمها حسمان بنبحدل الكابي وقال فيذلك مر واڻ

يسرت غسان لمم وكلبا وطيئاً تأباه الا ضربا ومن تنو خ مشمخر آصعبا

لمارأيت الأمر أمرآنها والسكسكين رجالا تخليا والفين عشى في الحديد نكبا

لايأخذون الملك الاغصبا وازدنت قبس فقل لاقربا وكان من نتيجة ذلك أن الحندالذي أرسل بقيادة عبيد الله من ياد لحرب المختارين أبي عبيدالثقني كاديستأصل فازعمر بن الحباب السلي كازعلى ميسرة ذلك الجيش وهومن قيس عيلان فلما قامت رحاالحرب على مر الخازر كان أول من نكس لو اده و نادي بالثارات قتلي المرجو بذلك عت الهزيمة على جندالشام وقتل عبيدالله وكثير من جندالشام : في الوقت الذي نبض فيه عرق العصبية الجاهلية بين بة قيس واليمن في الشام كان ماهو أشدمنه في خر اسان فان مسلم بن زياد أميرها لماعلم بموتيز يدسارعنها واستخلف المهلب بنأبي صفرة وهوأزدي والا والا وهومن اليمن فلما كال بسرخس لقيه سلمان بن مر تد وهومن ربيعة فقال له صاقت عليك نزارحتى خلفت علىخراسان رجلا منأهمل اليمن فولاهمرو الروذ والفارياب والطالقان والجوزجان وولىأوس بنثطبة هراة فاسأوصل نيسابور لقيه عبداللة بنخازم فقالمن وليتخر اسان فأخبره فقال أماوجدت في المصر من تستعمله حتى فر فت خر اسان بين ربيعة واليمن أكتب لي عهداً على خرالانكتبله فسار ابنخازماليمرو وملكهاوأخرج منبها منربيعة فتوجهوا إلى أوس من ملبقهراة وقالوا له نبايدك على أن تسدير الى ابن خازم وتخرج مضرمن خراسان فبايعهم على ذلك وساراليهم النخازم واقتتل الفريقان بهراة وكانت الهز يمة على بيعة بعدأن قتارا قتلا "ذريعاً تمعاد ابن خازم الي مرو وكان بنو تميم قدأعانوا ابنخازم لانهم من مضر فلم أصفت له خراسان جفاع فتنكروا لهوكانت بينهم مواقع بذلك كانت المرب بخراسان منقسمة أقساماأر بمة اليمن وربيعة وقبس

عيلازوعيم وهؤلا الثلاثة يجمعهم نزار وبجمع الاخيران مضر

كانت الامراء تساعد على الماهده الروس الخبيثة فاذا ولى بمان رفع رءوس أهل اليمن واستعملهم عمالا على الامصار فاذا تلاه مضرى تكس الامر وانتقم من سلفه ومن عماله

والم يكن ذلك العرق يسكن الااذا كانت حروب خارجية مع الصغد أوالترك فهناك تجتمع كامتهم ويلتتم صدعهم للدفاع عن أنفسهم فاذا عادوا عاد الفساد وكان من هـ ذا الاختلاف مجـ ال واسع لخصوم البيت الاموي الذين يطالبونه بمافى يده تماليس له فان أبامسلم الخراساني أنكا على ذلك فضرب كل شعب بالآخر حتى تمله الظامر بجميعهم . ولا ننسي ان لشعر اء العرب الذين نبغوافي همذه الدولة يداكرس في اعاءهم ذهالمصبية فمن قر أأشعار الاخطل والفرزدق وجرير وغيرهمن شمراه القبائل المختلفة يتجلى له ذلك لاشيء أضرعلى الامم من أن تنقسم طوائف تنتمي الى عناصر مختلفة وكل طائفة تتعصب لعنصرها فأذاكان مع ذلك الانقسمام جهالة فان الكامة محق على الامة ويقرب منها الفناءفان الجهل بجمل روح العصبية موجهةالي معاكسةالمخالفين فتكون الامة قوى متنا فرة لاقبل لها عن بنازعها بقاءها . لم ينتج من انفاء العصبية الجاهليــة في قلب الامة العربية ذهاب البيت الاموى وحده بل كان من ذلك ضعف لامة المربية نفسها وتغلب الاعاجم على أمرها حتى كان منهم ماكان في عهد الدولة العباسية مماسياتي تفصيله ازشاءالله

(الثا) تحكيم بعض الخلفاء من بني أمية أهواءهم في امر قو ادهم وذوي الاثر الصالح من شجمان دولتهم و همذا السبب متفرع عن السبب الاول

والثاني فان سليمان بن عبد الملك لما ولى بعد ان كان الوليد بريد اخر اجه من ولاية المهد عمد الى كل من كان هواه مع الوليد فاذهم و حرم نفسه وأمته من الانتفاع بتجاريهم فقداً هلك محمد بن القاسم و قتيبة بن سلم و هما قائدان عظيمان من قيس بن عيلان و لاذنب لهما الاأنهما من صنائع الحجاج الذي كان هواه مع الوليد ولا يميل الى سلمان و لما جاء يزيد بن عبد الملك كان هواه مع آل الحجاج لا نه صهر هو كان يزيد بن المهلب قد عزب آل الحجاج فغاف و خام و كانت نتيجة فلك أن فقدت الدولة بيت المهلب بن أبى صفرة و هو بيت طاعة من قديم و طالما كان له أن فقدت الدولة بيت المهلب بن أبى صفرة و هو بيت طاعة من قديم و طالما كان له أن فقدت الدولة بيت المهلب بن أبى صفرة و هو بيت طاعة من قديم و طالما من عمر فقدت الدولة بيت المهلب عن أمية و الامتفام على الانتقام من بي أمية و من يؤازر هم من بي أمية و من يؤازر هم من بي أمية و من يؤازر هم

الامة التي ينتقم خلفها من عمال السلف لانهم كانوا على وفاق معه تقفد صالح الاعوان ونحرم الاستفادة من تجارب المقلاء فلا بختمر لهما وأى ولا ينضج فيها عمل تمر عليها الامم سائرة الى الامام وهي في موقفها أولها حركة لا تتبين فيها مواقع أقدامها فلا تكاد تخرج من مزلة الاصادفتها أخري حتى يهديها التماريخ بمبره فتعتب أو تساق الى الفناء فتكون عبرة من العبر

تنبيه - لما كان اكثر الذين دونوا في عهد بني أمية قد عاشوا في الدولة العباسية استحسناان نجمل الكلام عن العلم والتدوين بعدانتها الدولة العباسية

14

صفعته

المع فتحاذر بيجان

\$\$ فتحالري

على فتح الباب

٤٦ فتحخراسان

٤٧ فتوحأهلالبصرة

٤٩ المحاضر ةالرابعةوالعشرون

٤٩ الفتوح فىبلادالروم

٥١ الوقعة بمرج الروم

٥٢ فتح حمص

الله فتح يدت المقدس

أهه المحاضرة الخامسة والعشرون

٥٥ القضاءفي تهدعمر

٦٢ سعرة عمر في عماله

٦٦ معاملته للرعية

الم عقته عن مال المسلمين

٧٢ ميله للاستشارة وقبوله للنصح

٧٢ الوصف على الجملة

الا يلت عمر

٣ المحاضرة الحادية والعشرون

٣ عمر بن الخطاب

٣ كيف التخب

٤ ترجمة عمر

٠ أولخطاب العمر

٠ الفتوح في عهد عمر

٦ في بلاد الفرس

١٢ أمر القادسية

١٥ المحاضرةالثانية والعشرون

١٥ تمام القادسية

١٥ فتح المدائن

٣٠ المحاضرة الثالثة والعشرون

٣٠ جلولاء

٣٧ تمصير الكوفة

٣٤ فتح الجزيرة

٣٥ فتح الاهواز

٣١ غزو فارس من البحرين

4x فتح رامهر مز والسوس و تستر المسلم رأي عمر في الاجتماعات

١١ فتح نهاو ند

الع فتح اصبهان

۱۲۲ اضطراب الحبل ل ١٢٨ المحاضرة التاحمة والعشرون ١٢٨ وقعة الجمل ١٢٨

١ ١٣٤ أمرصفين -

١٤٦ نتائج التحكيم

المحاضرة الحادية والثلاثون

الحسن بن على

١٧٠ مدنية الاسلام في عهد الخلفا

الراشدين

الا الخلافة

العقاء العقاء

١٧٦ قيادة الجيوش

٧٦ المحاضرة السادسة والعشرون ١٣١١ أول أعمال على

٧٦ مقتل عمو

٧٩ عثماذبن عفان

٧٩ كيف انتخب

۸۲ ترجمةعثمان

٨٣ أول قضية نظر فيها الحاضرة الثلاثون ٢٤٢ المحاضرة الثلاثون

٨٤ كتب عُمَان الى الامراء والامصار ١٤٢ عقد التحكيم .

٨٥ أولخطبةله

٨١ الامصاروالامراءلاول عهدعمان . ١٥ اجتماع الحكمين

٨٦ الفتوح في عهدعمان

٩١ المحاضرةالسابعةوالعشرون ١٦٢ مقتل على

٨٨ الاحوال في الداخلية ١٦٤ بيت على

١٠٩ المحاضرة الثامنة والعشرون ١٦٥ صفة على وأخلاقه

١٠٩ أسباب مقتل عمان

١١٥ بيت عنمان

١١٦ على بن أبي طالب

۱۱۸ کیف انتخب

١١٨ ترجمة على

١١٩ أول خطبة له

حديه

١٧٩ الخراج وجبايته ١٨٢ الصدقات

١٨٣ النشور

١٨٥ التقود

مدر المع

١٨٦ الصلاة

١٨٦٠ العلم والتعليم

١٨٧ المحاضرةالثانيةوالثلاثون

الدولة الاموية

😗 ۱۹۱ معاوية بن أبي سفيان

۱۹۱ ترجمته

١٩٣ طريقة انتخابه

وروع حال الامة عنداستلام معاوية ٢٤٧ بيت نريد

١٩٥ زيادين أبي سفيان

٢٠٤ المحاضرة الثالثة والثلاثون

٢٠٤ المفيرة بن شعبة

٢١١ الفتوح في عهدمعاوية

🗶 ٢١٥ البيعة ليزيد بولاية العهد

المال المهاونة الحكفي عهد معاوية بالحكيمدة الخلفاء الراشدين X YTT Windows

🗶 ۲۲۴ و فاةمماوية

٢٢٦ المحاضرةالرابعة والثلاثون

٢٢٦ يزيدالاول

٢٢٦ كيفية انتخابه

٢٢٧ حادثة الحمين

٢٣٦ وقعة الحرة

٢٣٩ حصارمكة

٠٤٠ الفتوحفي عهديزيد

۲۶۱ وفاقيزيد

٢٤٢ المحاضرة الخامسة والثلاثون

المناوية الثانى عبداللة بن الربير

الوزي كالالشام

٧٤٧ ترجية مروان

٧٤٧ عبدالمك

أ٢٥٢ الحجاج بالعراق

صفحة

٣٦٣ المحاضرة السادسة والثلاثون ٢٠١ وفأة الحجاج ٣٠٣ وفاة الوليد بن عبد الملك ه.٣ الفتوح في عيده اب. ٣ ولاية المهـ د ٠٠٠ وفاتسلمان ٣٠٧ المحاضرة الناحمة والثلاثون

الإراكم عمر بن عبدالعزيز ٣١٧ وفاة عمر ١٧٦٧ يزيدالثاني . ٣٧ ولاية العهد

. ٣٧ وفاة يزيد

. ٣٣ المحاضرة الاربعون ﴿ إِلَا

٠ ٣٢ هشام ٣٣١ الاحوال الداخلية في عهده ٣٢١ في العراق والشرق ٣٢٨ في أرسينية وأذربيجان الشال ٣٣٠

٣٣١ في الحجاز

XX mry likelen ٧٧٩ المحاضرة السابعة والثلاثون ١٠٠٠ سلمان ٢٧٩ بناء الكعبة

> ٠٨٠ الاحوال الخارجية ٠٨٠ الاتوح في الشرق

٣٨٣ الفتوح في الشمال عدد الحج مدم السكة الإسلامية

(٢٨٠) ولانة المهد

٣٨٧ وفاة عبدالملك

٢٨٦ يت عبد الملك

٧٨٧ صفة عبد الملك

ممه الوليدالاول

١٨٩ الحال في عهدالوليد

١٨٠ الاصلاح الداخلي

٢٩٧ المحاضرةالثامنة والثلاثون

٢٩٠ الفتوح في عهدالوليد

٠٠٠ ولايةالمهد

مبقعة

٣٣٣ ولاية المهد ٣٣٣ وفأة هشام معه صفته الوليــد الثاني الوليــد الثاني ٣٣٧ يزيد الثالث الله مروازالثاني

الاموية

बंदींडी महम

4000,0 الخلافة الاسلامية ٣٤٨ الانتخابوالبيعة ٣٤٩ ادارة البلاد ا٢٥٢ قيادة الجنود ٢٥٤ القضاء والاحكام ٧٥٠ الدواوين ١٥٩ السكة الاسلامية وعم مدنية الاسلام في عهد الدولة المعم أسباب السقوط

و عد ا









## DATE DUE

A.U.B Library

الغضرى امحمد AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



909.09767 K459mA v.2 1926